## إِرْشَادُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِفْحَامُ الْمُلْحِدِيْنَ

بِأُدِلَّةِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

النَّقْليَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ

تَأْلِيْفُ

## الشَّيْخ مَحْمُوْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

الأَشْعَرِيِّ الشَّافِعِيِّ السَّوْمَاليِّ

الشَّهِيْرِ بـ«الشَّيْخِ مَحْمُوْد طيرى».

الطبعةُ الثَّالثةُ سنةَ ١٤٣٨ هـ

حُقُوْقُ الطَّبْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَشْعَرِيٍّ

### مُقَدَّمَةُ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ

#### بِينْهُ إِللَّهُ الرَّجِيرِ

الحمدُ لله ربِّ العالمين مقيلِ العثراتِ ومجازي الحسناتِ بالحسنى وزيادةٍ الحكيمِ الذي يضعُ كلَّ شيئٍ بمحلِّهِ المناسبِ له الْمُنَزَّهِ عن الخطأ والسَّهوِ وكلِّ نقصٍ. وأشهدُ أن لَّا إلله إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له ولا ندَّ له ولا نظيرَ له، وأشهدُ أنَّ سيّدَنا محمّدًا عبدُهُ ورسولُهُ عَلَيْهُ الهادي إلى صراطٍ مستقيمٍ والدَّاعي إلىٰ دارِ السَّلامِ جنّةٍ عاليةٍ قطوفُها دانيةُ من أجابه دخل فيها واستمتع فيها آخِرَ ما عليه.

وبعدُ فهاذه طبعةٌ جديدةٌ راجعها المؤلِّفُ وأَلحق بها كلماتٍ يسيرةً لا يُستغنَىٰ عنها مفقودةً من الطبعةِ الأولىٰ. وأَرْجُوْ مِن الأخِ المسْلِمِ الَّذي اطلعَ في هاذا الكتابِ زَلَّةَ قلمٍ أو خللاً في المعنىٰ أن يُصلحَ ذٰلك بعدَ تأنِّ وتأمُّلٍ وتيقُّنِ بالخطأِ أو القصورِ مع العذرِ والإنصافِ لمن في زمنِ الجهلِ وعَدَمِ النَّشاطِ وتشويشِ البالِ والحالِ بالفتنِ ومع ذٰلك تحمَّلَ الجهلِ وعَدَمِ النَّشاطِ وتشويشِ البالِ والحالِ بالفتنِ ومع ذٰلك تحمَّلَ

كُلفة جمع شتّاتِ المسائلِ وابتكارِ التّعبيرِ بألفاظٍ صحيحةٍ سهلةِ الفهم يَفهمُها المبتدأُ القاصرُ مثلى ويستفيدُ منها العالي.

فَيَا أَيُّهَا المسلِمُ النَّاظرُ فِي هذا الكتابِ إِن رَأَيْتَ غَلَظاً فَتَذَكَّرْ أَنَّ الخطأَ والنِّسيانَ مَعْفُوَّانِ للمؤمِنِ لأَهَّما يَلْزَمَانِ الإنسانَ كُلُزُومِ اللَّوْنِ فيه ولكنَّ ذلكَ يَتفاوت فمنه الكثيرُ ومنه القليلُ ومنه الفاحشُ ومنه السَّهلُ وغيرُ ذلكَ والمعصومُ مَن عصمه اللهُ تعالىٰ.

عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ جَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه الحاكِمُ وابنُ حِبَّانَ وابْنُ ماجه والطَّبرانِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ والطَّحاوِيُّ وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ والذَّهَبِيُّ.

والَّذي يَنْبَغِي لَكُلِّ مسلِمٍ أَن يَرَىٰ عُيُوبَ نَفْسِهِ ويُغْمِضَ عن عيوبِ أَهلِ الخيرِ ويَنْصَحَ نَفْسَهُ وَكُلَّ مسلمٍ ويعمَلَ بما قاله الإمامُ القاسمُ بنُ عليّ بنِ محمدِ بنِ عثمانَ أبو محمّدٍ الحريريُّ البصريُّ الأديبُ الكبيرُ في «مُلحةِ الإعرابِ» واعْمَلْ به:

فَإِنْ تَجِدْ عَيْباً فَسُدِّ الْحَلَلا ... فَحَلَّ مَنْ لا عَيْبَ فِيْهِ وَعَلا وَمَا قَاله الإمامُ الحكيمُ العالمُ العلاَّمةُ الفهَّامةُ المدقِّقُ الشّيخُ عبدُ الرّحمٰنِ بنُ محمدِ بنِ عامرٍ الأخضريُّ في «سُلَّمِ المرونقِ»: وأَصْلِحِ الفَسَادَ بِالتَّامُّلِ ... وَإِنْ بَدِيْهَةً فَلا تُبَدِّلِ إِلتَّامُّلِ ... وَإِنْ بَدِيْهَةً فَلا تُبَدِّلِ إِلتَّامُّلِ ... وَإِنْ بَدِيْهَةً فَلا تُبَدِّلِ إِلتَّامُّلِ ... لأَجْلِ كَوْنِفَهْمِهِ سَقِيْمًا إِذْقِيْلَ كَمْ مُزَيِّفٍ صَحِيْحاً ... لأَجْلِ كَوْنِفَهْمِهِ سَقِيْمًا وما قاله الحكيمُ الآخرُ:

وَكُم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيْحاً ... وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيْمِ وَأَرْجُوْ مِن كُلِّ مسلمٍ استفاد من هذا الكتابِ حرفًا أو جملةً أو مسئلةً أو أزيدَ من ذلك أن لَّا يَبْحَلَ بالدُّعاءِ بالهدايةِ والعفو والعافيةِ لي ولمن له حقُّ عليَّ ولمن انتمىٰ إليَّ نسلاً أو ديناً مِن المسلمينَ إذ الدُّعاءُ للأخِ المسلم بظهرِ الغيبِ أنفعُ للدَّاعي والمدعوِّ له وأقربُ للإجابةِ لأنَّ الْمُلكَ الْمُوكَّلَ به يُؤمِّنُ بدعائِهِ ويدعو للدَّاعِي مثلَ ما دعا لأحيه المؤمنِ، ودعاءُ الملكِ مستجابةٌ لا محالةَ بإذنِ اللهِ تعالىٰ. عَنْ صَفْوَانَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ كَتْهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ كَتْهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ كَتْهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ

فَأَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ وَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ: فَادْعُ الله لَنَا جِعَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الله لَنَا جِعَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةُ، عِنْدَ كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةُ، عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلُ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ جِغَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِعِنْلٍ». رواه مسلمٌ وأبو داوود وابنُ ماجَهْ وابنُ حِبَّانَ وابنُ أبي شَيبةَ وأحمدُ والبزّارُ والطَّبرانِيُّ والبغويُّ والبيهقيُّ ولفظُهُ لمسلِمٍ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ ثُمَّ اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ علىٰ سيِّدِنا محمَّدٍ اللَّهُمَّ علىٰ اللَّهُمَّ على اللَّهُ وَبَحقِّ أحبِّ الحَلقِ اللَّكَ سيِّدنا محمَّدٍ وَبَحقِّ جميعِ اللَّلائكةِ المكرَمِينَ عندَكَ وَبَحقِّ جميعِ الملائكةِ المكرَمِينَ عندَكَ وبَحقِّ جميعِ الملائكةِ المكرَمِينَ عندَكَ وبَحقِّ اللَّهُ وبَحقِّ أعمالِ عبادِكَ المقبولين أن وبحقِّ المعلرِ من له عندَكَ قدرٌ وجاهُ وبحقِّ أعمالِ عبادِكَ المقبولين أن تغفرَ لي ولأصولِي المؤمنين وأساتذي وأولادي وأهلي وأحبابي وأن تُقيلُ عثراتنا وأن تستر عوراتِنا وأن تجعلَ هاذا العملَ خالصًا لك وأن تنفعَ عثراتنا وأن تُعيذَه من أيدِ الملحدينَ المفسدينَ والحاسدينَ وأن

تُعطينا القبولَ والتّوفيقَ والهدايةَ لأقومِ طريقٍ والعفوَ والعافيةَ وتَكْثِيرَ أحبابِنا وتَقْلِيلَ أَذِيَّةِ أعدائِنا وتَأْلِيْفَ المسلمينَ بِالحَقِّ آمين.

#### الْمُقَدَّمَةُ

#### السالخ المرا

الحمْدُ للهِ الْمُتَعَالِيْ عَنِ الْأَنْدَادِ وَالْأَرْكَانِ وَالآلاتِ الَّذِيْ لا يَحْوِيْهِ مَكَانً وَلا يَجْرِيْ عَلَيْهِ زَمَانٌ حَلَقَ العَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ لا مَكَانًا لِذَاتِهِ قَدْ وَلا يَجْرِيْ عَلَيْهِ زَمَانٌ حَلَقَ العَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ لا مَكَانًا لِذَاتِهِ قَدْ كَانَ وَلا مَكَانَ وَهُوَ الآنَ كَمَا كَانَ بِهِ أَزَلاً، الْمُنتَّرِهِ عَنْ صِفَاتِ الْمُخْلُوقِيْنَ كَالجِسْمِيَّةِ وَالتَّحَيُّزِ فِي الجِهَةِ وَالْمَكَانِ العُلُويَيْنِ أَوِ الْمَخْلُوقِيْنَ كَالجِسْمِيَّةِ وَالتَّحَيُّزِ فِي الجِهَةِ وَالْمَكَانِ العُلُويَيْنِ أَو السُّفْلِيَّيْنِ، الْمُنْفَرِدِ بِتَدْبِيرِ العَالَمَ إِيْجَاداً وَإِعْدَاماً وَكُلُّ مُن مَبَدَ غَيْرُهُ سبحانه مُذَلَّلُ ، الْمُسْتَحِقِّ لِجَمِيْعِ عِبَادَةِ حَلْقِهِ مَهْماً وَكُلُّ مَنْ عَبَدَ غَيْرُهُ سبحانه وَتَعَالَىٰ مَهِيْنٌ. أَحْمُدُهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ نِعَمِهِ حَمْداً يُوافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ وَتَعَالَىٰ مَهِيْنٌ. أَحْمُدُهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ نِعَمِهِ حَمْداً يُوافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ وَتَعَالَىٰ مَهِيْنٌ. أَحْمُدُهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ نِعَمِهِ حَمْداً يُوافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ وَاللَّهُ وَلَالًا الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ إِلَاها وَاحِداً وَرَبااً شَاهِداً وَرَبااً شَاهِداً وَرَبااً شَاهِداً وَرَبااً شَاهِداً

وَخَوْلُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ شَهَادَةً تَكُوْنُ ذُخْرًا لَنَا يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوْهُ أَهْلِ الْحَقِّ الَّذِيْنَ مِنْهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ أَهْلِ الْبَاطِلِ الَّذِيْنَ مِنْهُمْ أَهْلُ البِدَع وَالضَّلالَةِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيْبَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ عَلَيْهُ أَرْسَلَهُ اللهُ بِالهُدَىٰ وَدِيْنِ الحَقِّ لِيُظْهِرَ اللهُ الدِّيْنَ الحَقّ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ، وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيْداً بِذَٰلِكَ. وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَتُمُّ التَّسْلِيْم عَلَىٰ الْمُنْقِذِ مِنَ الضَّلالِ الْمُصْطَفَىٰ مِنْ أَكْرَمِ الأَعْرَاقِ وَأَحْسَنِهَا الْمَبْعُوْثِ بِأَحْسَن مَكَارِمِ الأَخْلاقِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ أَسْعَدِ مَخْلُوْقَاتِ اللهِ وَأَفْضَل مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ وَخَاتِمِ الأَنْبِيَآءِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَقَائِدِ الغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِيْ جَاءَ بِمَحْو الشِّرْكِ وَالالحَادِ وَأَمَرَنَا بِتَنْزِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ عَنْ صِفَاتِ العِبَادِ، الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الإِخْلاصِ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ (١) اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُؤاً أَحَدُ ﴿ ١٠٠٠. وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الشُّورَى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ

النَّهُ البَشِيْرِ النَّذِيْرِ الْمُفَرِّقِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ وَالهُدَىٰ وَالصَّلالِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ الكِرَامِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِيْنَ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَالالحَادِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ الكِرَامِ البَرَرَةِ النَّذِيْنَ اخْتَارَهُمُ اللهُ تعالىٰ البَرَرَةِ النَّذِيْنَ هُمْ مَنَارُ الهُدَىٰ وَالعِرْفَانِ والذِيْنَ اخْتَارَهُمُ اللهُ تعالىٰ لِصَحْبَةِ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ التَّابِعِيْنَ لَمُمْ بِإِحْسَانٍ وَهُمْ كُلُّ مَنْ لِصَحْبَةِ حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ التَّابِعِيْنَ لَمُمْ بِإِحْسَانٍ وَهُمْ كُلُّ مَنْ يَصَحْبَةِ عَبِيْدِهِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ التَّابِعِيْنَ لَمُمْ بِإِحْسَانٍ وَهُمْ كُلُّ مَنْ مَنَاكُ بِعَقِيْدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

وَبَعْدُ: فَإِنَّ أَجَلَّ العُلُوْمِ قَدْرًا وَأَعْلاهَا مَنْزِلَةً وَأَفْضَلَهَا مَرْتَبَةً وَأَوْجَبَهَا عَلَىٰ العَاقِلِ تَعْصِيْلاً عِلْمُ أُصُوْلِ الدِّيْنِ عَقِيْدَةِ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ. ثُمُّ هَلَذَا كتابٌ مُخْتَصَرُ مُتَعَلِّقُ فِيْ دِفَاعِ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ وَعَقِيْدَقِمْ سَمَّيْتُهُ ﴿إِرْشَادَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِفْحَامَ الْمُلْحِدِيْنَ بِأَدِلَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَعَقِيْدَقِمْ سَمَّيْتُهُ ﴿إِرْشَادَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِفْحَامَ الْمُلْحِدِيْنَ بِأَدِلَّةِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ». أَنْصَحُ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالجَمَاعَةِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ». أَنْصَحُ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِلَجْمُ بِهِ الْفِرْقَةَ الْمُفْسِدَةَ خَوَارِجَ هَلْذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةَ عَامَلَهَا اللهُ بَعَدْلِهِ عَلَيْهِ بَرَآةَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةِ الْمُلْ السُّفِيْهَةُ الْمَارِقَةُ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا عَلَا اللهُ عَلْهِ الْمُنْ وَالْمَاتِيَّةِ مِنَّا قَذَفَتُهُمْ بِهِ هَاذِهِ الفِرْقَةُ السَّفِيْهَةُ الْمَارِقَةُ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا وَالْمَارِقَةُ مِنَ الدِيْنِ كَمَا وَالْمَارِقَةُ مِنَ الدِيْنِ كَمَا فَالْمَانِ اللَّالَةِ الْمَارِقَةُ مِنَ الدِيْنِ كَمَا لَمُ اللَّالَةِ مِنَّا قَذَفَتُهُمْ بِهِ هَاذِهِ الفِرْقَةُ السَّفِيْهَةُ الْمَارِقَةُ مِنَ الدَّيْنِ كَمَا

وَصَفَهَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ بِأَنِيْ أَشْهَدُ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ إِنِيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِيْ أَشْهَدُ اللَّهُمَّ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ إِنِيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِيْ أَشْهَدُ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَا يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ أَنْ تُعْطِينَا القَبُولَ وَالتَّوْفِيْقَ وَالعَفْوَ وَالعَافِيةَ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ أَنْ تُعْطِينَا القَبُولَ وَالتَّوْفِيْقَ وَالعَفْوَ وَالعَافِيةَ وَالإِحْلاصَ فِي العَمْلِ وَالسَّدَادَ فِي الإِعْتِقَادِ وتَعْمِرَ ظُواهِرِنَا وَبُواطِنَا بِنُورِ وَالإِحْلاصَ فِي العَمْلِ وَالسَّدَادَ فِي الإِعْتِقَادِ وتَعْمِرَ ظُواهِرِنَا وَبُواطِنَا بِنُورِ الْحَقِّ وَالْحَدْرِيْنَ آمِيْن.

# بابُ تَامِيْنِ اللهِ لأَهْلِ الحَقِّ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ مِنَ اللهِ الْجَيْمَاعِ عَلَىٰ الضَّلالِ الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ الضَّلالِ

فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النِّساءِ: «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مَاتَبَيْنَ لَهُ الهُدَىٰ وَيُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَيَّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ الْمُصْدُوْقُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَنَّ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا». وَأَخْبَرَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَنَ

أُمَّتَهُ مَعْصُوْمَةٌ مِنَ الشِّرْكِ وَهُوَ العَامُّ فَعَنِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ عَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ تُسْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنَافَسُوا فِيهَا». أَيْ فِي الدُّنْيَا رَوَاهُ الشَّيْحَانِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَعَوِيُّ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ.

وَأَخْبَرَنَا عَلَىٰ الضَّلَالِ، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْمُقَّ مِنَ الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ الضَّلالِ، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ وَاللهِ عَلَىٰ ضَلالَةٍ أَبَداً عَلَىٰ اللهُ لا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَىٰ ضَلالَةٍ أَبَداً وَيَدُ اللهِ عَلَىٰ الجَمَاعَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُوْدَ وَالتَّرْمَذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَمِيُّ وَيَدُ اللهِ عَلَىٰ الجَمَاعَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُوْدَ وَالتَّرْمَذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَمِيُّ فِيْ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ فِيْ مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ وَالبَيْهَقِيُّ فِيْ فَتْحِ البَارِيْ وَفِي شَعْبِ الإِيْمَانِ وَذَكَرَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ فِيْ فَتْحِ البَارِيْ وَفِي شَعْبِ الإِيْمَانِ وَذَكَرَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ فِيْ فَتْحِ البَارِيْ وَفِي تَلْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ وَلِوَايَاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ وَأَسَانِيْدَ كَثِيْرَةٍ تُوْصِلُ الحَدِيْثَ دَرَجَةَ لَلْحَسْنِ أَوِ الصَّحِيْحِ فَحَسَّنَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ الصَّحِيْخِ فَحَسَّنَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ الصَّحِيْخِ فَحَسَّنَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَرَوَاهُ الحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ الصَّحِيْخِ فَعَلَىٰ الصَّحِيْخِ وَصَحَّحَهُ وَاللَّفُظُ لَهُ.

وَلِمُّذَا الْحِفْظِ سَبَبُ وَهُوَ حِفْظُ قَادَقِهَا مِنْهُ فَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَاذِهِ الأُمَّةُ قَآئِمَةً يَعْظِي وَلَنْ تَزَالَ هَاذِهِ الأُمَّةُ قَآئِمَةً عَلَىٰ عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَمْرُ اللهِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاللَّهُ لِلْبُحَارِيِّ.

وَعَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيضاً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَيضاً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَيضاً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمُ مَّنْ اللهِ عَقُولُ «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَهُمْ أَوْ خَالْفَهُمْ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَىٰ النَّاسِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالدَّارَمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

فَالَّذِيْ سَبَقَ مِن القُرْآنِ الكريمِ والأَحَادِيْثِ الصِّحاحِ يَدُلُّ دَلالَةً وَاضِحَةً عَلَىٰ عَلَىٰ الضَّلالِ وَاضِحَةً عَلَىٰ عِصْمَةِ الأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنَ الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ الضَّلالِ النَّدِيْ هُوَ الكُفْرُ أَوِ الْمَعْصِيَةُ جَزْمًا. وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ عِصْمَتِهَا مِنَ الَّذِيْ هُوَ الكُفْرُ أَوِ الْمَعْصِيَةُ جَزْمًا. وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ عِصْمَتِهَا مِنَ

الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ الخَطَاِ فِيْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. لأَنَّ الخَطَأَ فِيْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ضَلالَةٌ فَلا يُمْكِنُ الإِجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، فَيَكُوْنُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقًّا صِرْفًا.

وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ بَقَاءِ عِصْمَتِهَا إِلَىٰ أَنْ تَاتِيَ الرِّيْحُ الَّتِيْ تَقْبِضُ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ قُرْبَ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ أُمَّةُ الإِجَابَةِ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ هَاذِهِ العِصْمَةَ تَبْقَىٰ بِسَبَبِ طَآئِفَةٍ مِنْ الأُمَّةِ فَمَنْ وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ هَاذِهِ العِصْمَةَ تَبْقَىٰ بِسَبَبِ طَآئِفَةٍ مِنْ الأُمَّةِ فَمَنْ هِيَ؟.

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي البِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُمَا: هُمْ أَهْلُ الحَدِيْثِ. اه.

وَمِنْ هَاذَا الغَيْرِ: عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيِّ شَيْخِ البُحَارِيِّ.

وَقَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ وَفِيْ كُلِّ فَنِّ مِنَ الشِّرِيْعَةِ الإِمَامُ مُحْيِي الدِّيْنِ النَّووِيُّ فِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ فِيْ بَابِ قَوْلِهِ عَلَيْهُ: «إِنَّمَا الدِّيْنِ النَّووِيُّ فِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ فِيْ بَابِ قَوْلِهِ عَلَيْهُ: «إِنَّمَا

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ». قَالَ القَاضِيْ عِيَاضٌ: إِنَّمَا أَرَادَ اَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْحُمَاعَةِ وَمَنْ يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الحَدِيْثِ. اه.

وَهَاكَذَا قَالَ الإِمَامُ حَافِظُ دِيَارِ الدُّنْيَا ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ فِيْ فَتْحِ البَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ فِيْ بَابِ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهْهُ فِي البَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ فِيْ بَابِ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهْهُ فِي البَارِيْ شَنبِهِ: وَتَفْسِيرُ الجَمَاعَةِ عِنْدَ الدِّينِ اه. وقَالَ أَبُو عِيسَىٰ التَّرْمِذِيُّ فِيْ سُننِهِ: وَتَفْسِيرُ الجَمَاعَةِ عِنْدَ الدِّينِ اه. أَهْلُ الفِقْهِ وَالعِلْمِ وَالْحَدِيثِ. اه.

وَقَالَ الْإِمَامُ البُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ: هُمْ أَهْلُ العِلْمِ اه.

وَفَصَّلَهُمُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ: قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ هَلْدِهِ الطَّائِفَةَ مُفَرَّقَةٌ بَيْن أَنْوَاعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ شُجْعَانُ مُقَاتِلُونَ وَمِنْهُمْ زُهَّادٌ وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ وَمِنْهُمْ زُهَّادٌ وَآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ الخَيْرِ، وَلا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُعَوِّنُوا الْمُنْكَرِ وَمِنْهُمْ أَهْلُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى مِنْ الخَيْرِ، وَلا يَلْزَم أَنْ يَكُونُوا مُعَوِّرَةً طَاهِرَةً، فَإِنَّ هَلْدُ الوَصْفَ مَا زَالَ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ مُعْجَزَةٌ طَاهِرَةً، فَإِنَّ هَلْذَا الوَصْفَ مَا زَالَ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ

عَلَيْهُ إِلَىٰ الآنَ، وَلا يَزَالُ حَتَّىٰ يَاتِيَ أَمْرُ اللهِ الْمَذْكُورُ فِي الحَدِيثِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِكَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً. اه.

وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ أَيْضًا فِيْ تَهْذِيْبِ الأَسْمَاءِ وَاللَّغَاتِ: وَأُمَّتُهُ عَلَيْ مَعْصُوْمَةُ مِنَ الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ ضَلالَةٍ اه.

وقال الإِمَامُ الْمُلَّا عَلِيُّ القَارِيُّ فِيْ مَرْقَاةِ الْمَفَاتِيْحِ شَرْحِ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيْحِ: وَفِيْهِ أَي فِيْ هَلْدَا الحَدِيْثِ أَيْضًا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَ الْمُصَابِيْحِ: وَفِيْهِ أَي فِيْ هَلْدَا الْحَدِيْثِ أَيْضًا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِيْنَ حَقُّ، وَالْمُرَادُ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ الْمُحْتَهِدِيْنَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ حَقُّ، وَالْمُرَادُ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ الْمُحْتَهِدِيْنَ مِنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْمُمَاعَةِ، وَلا عِبْرَةَ بِإِجْمَاعِ العَوَّامِ، لأَنَّهُ لا يَكُونُ عَنْ عِلْمٍ اه.

وَبِالْحُمْلَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اخْتَارَ مِنْ صَفْوَةِ عِبَادِهِ عِصَابَةً أَهْلِ الْحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَخَصَّهُمْ مِنْ سَآئِرِ الفِرَقِ بِمَزَايَا اللُّطْفِ وَالْمِنَنِ وَأَفَاضَ عَلَيْهِم مِّن نُّوْرٍ هِدَايَتِهِ مَا كَشَفَ بِهِ عَنْ حَقَآئِقِ الدِّيْنِ وَالْمِنَنِ وَأَفَاضَ عَلَيْهِم مِّن نُّوْرٍ هِدَايَتِهِ مَا كَشَفَ بِهِ عَنْ حَقَآئِقِ الدِّيْنِ وَأَفَاضَ عَلَيْهِم مِّن نُّوْرٍ هِدَايَتِهِ مَا كَشَفَ بِهِ عَنْ حَقَآئِقِ الدِّيْنِ وَأَفْطَقَ السَرَآئِهُمْ وَاللَّهُ اللهُ الْمُلْحِدِيْنَ وَصَفَا سَرَآئِرَهُمْ وَاللَّهُ وَسَفًا سَرَآئِرَهُمْ عَن نَزْغَاتِ الزَّآئِغِيْنَ وَعَمَّرَ مَمَا يُرَهُمْ عَن نَزْغَاتِ الزَّآئِغِيْنَ وَعَمَّرَ مَمَا يُرَهُمْ عَن نَزْغَاتِ الزَّآئِغِيْنَ وَعَمَّرَ مَمَا يُرَهُمْ عَن نَزْغَاتِ الزَّآئِغِيْنَ وَعَمَّرَ

أَفْتِدَتَهُمْ بِأَنْوَارِ اليَقِيْنِ حَتَّىٰ اهْتَدَوا بِهَا إِلَىٰ أَسْرَارِ مَا أَنْزَلَهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبَيِّهِ وحَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ سَيِّدِ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ وَأَكْرَمِ السَّابِقِيْنَ وَاللاَّحِقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِ. فَاطَّلَعُوا عَلَىٰ طَرِيْقِ الجَمْع بَيْنَ مُقْتَضِيَاتِ الشَّرَائِع وَمُوْجِبَاتِ الْعُقُوْلِ، وَتَحَقَّقُوا أَن لَّا مُعَانَدَةَ بَيْنَ الشَّرْعِ الْمَنْقُوْلِ وَالْحَقّ الْمَعْقُولِ وَعَرَفُوا أَنَّ مَنْ ظَنَّ وَجُوْبَ اتِّبَاعِ ظَوَاهِرِ الْمُتَشَاكِمَاتِ مِنَ الحَشَوِيَّةِ وَمُجَسِّمَةِ الحَنَابِلَةِ أَوَّلاً وَحَوَارِجِ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ أَخِيْراً مَا أَتَوْا بِذُلِكَ الظَّنِّ إِلَّا مِنْ ضَعْفِ العُقُولِ وَعَدَمِ البَصَآئِرِ وَاحْتِيَاطَةِ الأَخِيْرَةِ عَلَىٰ الرَّوَاتِبِ عَلَىٰ إِفْسَادِ الإِسْلامِ بِاسْمِ الإِسْلامِ، وَأَنَّ مَنْ تَغَلْغَلَ مِنَ الفَلاسِفَةِ وَغُلاَّتِ الْمُعْتَزِلَةِ فِيْ تَصَرُّفِ العَقْلِ حَتَّى صَادَمُوا قَوَاطِعَ الشُّرْعِ مَا أَتُوا بِلِّلِكَ التَّغَلْغُلِ إِلَّا مِنْ خُبْثِ الضَّمَآئِرِ.

فَمَالَ أُولِئِكَ الْحَشَوِيَّةُ وَجُحَسِّمَةُ الْحَنَابِلَةِ وَحَوَارِجُ هَاذَا الزَّمَانِ الْمُحَسِّمَةُ الْمَشَبِّهَةُ إِلَىٰ التَّفْرِيْطِ فِيْ تَنْزِيْهِ اللهِ حَتَّىٰ شَبَّهُوْهُ بِخَلْقِهِ، وَمَالَ هَوُلاَءِ الْمُشَبِّهَةُ إِلَىٰ التَّفْرِيْطِ فِيْ تَنْزِيْهِ اللهِ حَتَّىٰ شَبَّهُوْهُ إِخَلْقِهِ، وَمَالَ هَوُلاَءِ العُلاَّةُ إِلَىٰ الإِفْرَاطِ فِي التَّنْزِيْهِ حَتَّىٰ نَفُوا مَا أَثْبَتَهُ لِذَاتِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ له رَسُولُهُ العُلاَّةُ إِلَىٰ الإِفْرَاطِ فِي التَّنْزِيْهِ حَتَّىٰ نَفُوا مَا أَثْبَتَهُ لِذَاتِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ له رَسُولُهُ

فِهُ فِرَاراً مِنَ التَّشْبِيْهِ، وَكِلاهُمَا بَعِيْدٌ عَنِ الحَقِّ وَالإِحْتِيَاطِ، وَكَيْفَ يَهْتَدِيْ لِلْحَقِّ مَنِ اقْتَنَعَ بِوُجُوْبِ الجُمُوْدِ عَلَىٰ اتِّبَاعِ ظَوَاهِرِ الْمُتَسَاكِمَاتِ، وَعَطَّلَ الْمُحْكَمَاتِ وَصَحِيْحَ الْمَعْقُولِ؟ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لا الْمُتَسَاكِمَاتِ، وَعَطَّلَ الْمُحْكَمَاتِ وَصَحِيْحَ الْمَعْقُولِ؟ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لا مُسْتَنِدَ لِلشَّرْعِ إِلَّا قَوْلُ سَيِّدِ البَشرِ عَلَى وَبُرْهَانُ العَقْلِ الَّذِي عُرِفَ بِهِ مُسْتَنِدَ لِلشَّرْعِ إِلَّا قَوْلُ سَيِّدِ البَشرِ عَلَى يَهْتَدِيْ لِلْحَقِّ مَنِ اقْتَفَىٰ مَحْضَ صِدْقُهُ عَلَى الشَّرْعِ وَلا اسْتَبْصَرَ بِهِ وَمَا اسْتَضَاءَ بِنُورِ الشَّرْعِ وَالعَقْلِ فَقَدْ خَابَ قَطْعاً وَتَمَسَّكَ الشَّرْعِ وَالعَقْلِ فَقَدْ خَابَ قَطْعاً وَتَمَسَّكَ الشَّرْعِ مَثَلُ الشَّرْعِ مَثَلُ الشَّمْسِ الْمُسْتَنِيْرَةِ وَإِنَّ مَثَلَ التَّرْعِ مَثَلُ الشَّمْسِ الْمُسْتَنِيْرَةِ وَإِنَّ مَثَلُ البَصَرِ الصَّحِيْحِ.

فَالْمُكْتَفِيْ بِنُوْرِ الشَّرْعِ عَنِ العَقْلِ لا يَسْتَفِيْدُ مِنْهُ شَيْعًا كَمَا لا يَسْتَفِيْدُ فَالْهُ شَيْعًا الْمُتَعَرِّضُ لِنُوْرِ الشَّمْسِ مُغْمِضاً لأَجْفَانِهِ لأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ لا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَعْمَىٰ، وَالْمُكْتَفِيْ بِالعَقْلِ الصِّرْفِ عَنْ نُوْرِ الشَّرْعِ لا يَسْتَفِيْدُ

مِنْهُ شَيْئاً كَمَا لا يَسْتَفِيْدُ شَيْئاً الْمُسْتَبْصِرُ فِيْ غَوْرِ بِئْرٍ عَمِيْقٍ مُطْبَقٍ فِيْ لَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَعْمَىٰ. لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ لَأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ لا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَعْمَىٰ.

فَالعَقْلُ مَعَ الشَّرْعِ نُوْرٌ عَلَىٰ نُوْرٍ، وَالْمُسْتَمْسِكُ بِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ عَلَىٰ الْعَقْلُ مَعَ الشَّرْعِ نُوْرٌ عَلَىٰ نُوْرٍ، وَالْمُسْتَمْسِكُ بِأَحِدِهِمَا وَحْدَهُ عَلَىٰ الْخُصُوْصِ هَالِكُ لا مَحَالَةَ كَمُتَدَلِّ بِحَبْلِ غُرُوْرٍ فِيْ بِئْرٍ لا قَعْرَ لَهُ وَلا الْخُصُوْصِ هَالِكُ لا مَحْالَة كَمُتَدَلِّ بِحَبْلِ غُرُوْرٍ فِيْ بِئْرٍ لا قَعْرَ لَهُ وَلا أَنْيْسَ لَهُ فِيْهَا وَلا مُنْجِيَ لَهُ مِنْهَا.

بَلِ الوَاجِبُ فِيْ قَوَاعِدِ الإِعْتِقَادِ مَلازَمَةُ الإِقْتِصَادِ وَالإِعْتِمَادُ عَلَىٰ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، فَكِلا طَرَفِيْ قَصْدِ الْأُمُوْرِ ذَمِيْمٌ. نَسْأَلُ اللهَ السَّتْرَ وَاللهُ أَمُوْرِ ذَمِيْمٌ. نَسْأَلُ اللهَ السَّتْرَ وَاللهُ وَيْدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

## بابُ الحَثِّ علىٰ اتِّباعِ أَهْلِ الحقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَة

فَاعْلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ الْمُتَدَيِّنُ الْمُشْتَاقُ إِلَىٰ الاطِّلاعِ عَلَىٰ قَوَاعِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُشْتَهِيْ تَحْقِيْقَهَا بِقَوَاطِعِ الأَدِلَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَنْجَعِ الجَمْعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُشْتَهِيْ تَحْقِيْقَهَا بِقَوَاطِعِ الأَدِلَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَنْجَعِ الجَمْعَ بَيْنَ الشَّرْعِ الْمَنْقُولِ وَالْحَقِّ الْمَعْقُولِ سِوَىٰ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُويْدِيَّةِ وَمَنْ بَيْنَ الشَّرْعِ الْمَنْقُولِ وَالْحَقِّ الْمَعْقُولِ سِوَىٰ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُويْدِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الْإِعْتِقَادِ وَمَنْ أَخَذُوا عَنْهُمْ الحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمِ الصَّالِحِ وَهَنْ أَخَذُوا عَنْهُمْ الحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمِ الصَّالِحِ وَهَوْلاءِ هُمُ رُؤَسَاءُ الدِّيْنِ الخُبَرَاءُ الْمُنِيْبُونَ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ.

وَقَدْ أَرْشَدَنَا اللهُ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ وَرَغَّبَنَا أَن تَرُدَّ مَّا أَشْكَلَ عَنَّا مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ إِلَىٰ الرَّسُوْلِ الْحَقِّ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ فَقَالَ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ: «وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَىٰ الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ أُوْلِیٰ الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِیْنَ تَعَالَیٰ أَمْرُهُ: «وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَیٰ الرَّسُوْلِ وَإِلَیٰ أُوْلِیٰ الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِیْنَ يَعْالَیٰ أَمْرُهُ: «وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَیٰ الرَّسُوْلِ وَإِلَیٰ أُوْلِیٰ الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلَّا يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَصْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلَّا قَلْدُهُ فِیْ سُورَةِ النَّیْطِی وَیْ سُورَةِ الأَنْبِیَاءِ: «فَاسْأَلُوا قَلْلاً». وَقَالَ تَعَالَیٰ قَدْرُهُ فِیْ سُورَةِ النَّحْلِ وَیْ سُورَةِ اللّهُ تَعَالَیٰ أَیْضاً بِاتِّبَاعِهِمْ أَهُلُ اللهُ تَعَالَیٰ أَیْضاً بِاتِّبَاعِهِمْ فَقَالَ جَلَّ شَانُهُ فِیْ سُورَةِ لْقُمَانَ: «وَاتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ كَنْ أَنْابَ إِلَيْ كُنْ أَنْابَ إِلَيْ كُنْ أَنْكُمْ وَنَ هُ مَنْ أَنَابَ إِلَى الللهُ تَعَالَىٰ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ اللهُ مُنَا اللهُ عُلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَنْابَ إِلَىٰ اللهُ وَقُولُ اللهُ اللهُ وَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

فَإِنْ أَرَدتَ النَّجَاةَ فِي الدَّارَيْنِ وَالسَّعَادَةَ فِيْهِمَا وَاتِّبَاعَ أَهْلِ الحَقِّ بكَمَالِ الإِيْمَانِ فَعَلَيْكَ بِسُلُوْكِ سَبِيْل هَؤُلآءِ الأَّئِمَّةِ الْمُهْتَدِيْنَ وَالعُلَمَآءِ العَامِلِيْنَ وَالفُضَلآءِ الْمُحَقِّقِيْنَ الّذِيْنَ هُمْ بُدُوْرُ الظَّلامِ لِمَن اسْتَبْصَرَ بِهِمْ فِي دِيْن اللهِ وَنُحُوْمُ الإهْتِدَاءِ لِمَن اهْتَدَىٰ بِهِم مَّرَّ الدَّهُوْرِ وَجِبَالُ الحَقِّ الرَّاسِيَاتُ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمْ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ لا يُزَعْزِعُهُمْ عُوَّآءُ كِلابِ الضَّلالِ وَلا يَصْرِفُهُمْ عَنْ طَرِيْقِ الحَقِّ جَوْرُ الدَّهْرِ وَلا يُرِيْدُونَ بِالعِلْمِ مُمَارَاةً وَلا مُبَاهَاةً وَلا جُحَادَلَةً وَلا مُضَاهَاةً بَل قَصَّرُوا لَيْلَهُمْ عَلَىٰ العِبَادَةِ وَنَهَارَهُمْ عَلَىٰ الإِفَادَةِ يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُوْنَ بِهِ وَيَفْعَلُوْنَ الْخَيْرَ وَيُرْشِدُوْنَ إِلَيْهِ، لا يَخَافُوْنَ فِي نُصْرَةِ دِيْنِ اللهِ وَنَشْرِهِ لَوْمَةَ لآئِم وَلا يَصُدُّهُمْ عَنِ الْحَقِّ رَهْبَةُ ظَالِم، وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ حَفِظَهُمُ اللهُ وَحَفِظَ بِهِمْ دِيْنَ الإِسْلامِ مِنَ التَّبْدِيْلِ وَالتَّحْرِيْفِ عِلْمًا وَعَقِيْدَةً وَعَمَلاً فَاظْفَرْ بِسُلُوْكِ مَسْلَكِهِمْ ثُمَّ اشْكُر اللهَ تَعَالَىٰ شَانُهُ عَلَىٰ اقْتِدَآئِكَ بِهِمْ وَاقْتِفَآئِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَانْخِرَاطِكَ فِي سِلْكِهِمْ اه. نَسْأَلُ الله السَّتْرَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

## بَابُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ الْأَشَاعِرَةِ

اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ الأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَمَنْ وَافْقَهُمْ فِي الْإِعْتِقَادِ وَمَنْ أَخَذُوا عَنْهُمْ الْحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمِ الصَّالِحِ، وَهُمْ وَافْقَهُمْ فِي الْإِعْتِقَادِ وَمَنْ أَخَذُوا عَنْهُمْ الْحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمِ الصَّالِحِ، وَهُمْ أَعْلامُ الْهُدَىٰ وَقَادَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الدِّيْنِ مِنْ أَوَاخِرِ القَرْنِ الثَّالِثِ إِلَىٰ أَعْلامُ الْهُدَىٰ وَقَادَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الدِّيْنِ مِنْ أَوَاخِرِ القَرْنِ الثَّالِثِ إِلَىٰ أَعْلامُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ. الآنَ، بَلْ إِلَىٰ خِتَامِ زَمَنِ الإِيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ.

عَمَلُهُمُ مُتَوَقِّفٌ عَلَىٰ أُصُوْلِ الشَّرِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَفَرْعِهَا، وعَقِيْدَتُهُمْ هِيَ الصَّحِيْحَةُ وَحْدَهَا لا إِفْرَاطَ فِيْهَا وَلا تَفْرِيْطَ وَهِيَ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لِذَاتِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُوْلُهُ عَلَيْهُ مِنَ الكَمَالِ اللاَّثِقِ بِهِ جَلَّ وَعَزَّ اللهُ تَعَالَىٰ لِذَاتِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُوْلُهُ عَلَيْهُ مِنَ الكَمَالِ اللاَّثِقِ بِهِ جَلَّ وَعَزَّ وَعَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لِذَاتِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ. وَعِلْمُهُمْ هُوَ الرَّاسِخُ الْمَوْتُوقُ وَنَفْيُ التَّشْبِيْهِ وَالنَّقَائِصِ عَنْهُ سُبْحَانَهُ. وَعِلْمُهُمْ هُوَ الرَّاسِخُ الْمَوْتُوقُ لِي اللهُ لَا يَعْدَ حِيْلٍ حَتَّىٰ يَنْتَهُوا إِلَىٰ رَسُولُ رَبِّ العَالَمِيْنَ مُحَمَّدِ عَنْهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَأَيْضاً هُمْ أَئِمَّةُ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالْعَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ وَالْفِقْهِ وَالْفِقْهِ وَالْتَصَوُّفِ وَالْأَدَبِ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ فَلا يُوْجَدُ فَنُّ مِنْ فُنُوْنِ الشَّرِيْعَةِ وَالْتَصَوُّفِ وَالْأَدَبِ فِيْ الْمُقْتَدُوْنَ بِعِمْ فِيْهِ أَوَّلاً وَأَخِرًا. الْمُحَمَّدِيَّةِ الْغَرَّآءِ إِلَّا وَهُمُ القَآئِدُوْنَ فِيْهِ الْمُقْتَدُوْنَ بِعِمْ فِيْهِ أَوَّلاً وَآخِرًا.

وَأَيْضًا هُمْ أَصْحَابُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ الفُقَهَآءِ أَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةً وَأَصْحَابُ مَالِكٍ قَاطِبَةً وَأَصْحَابُ مَالِكٍ قَاطِبَةً وَأَصْحَابُ مَالِكٍ قَاطِبَةً وَأَصْحَابُ مَالِكٍ قَاطِبَةً وَأَصْحَابُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِلَّا رَعَاعًا مِنَ الْمُجَسِّمَةِ.

ثُمُّ إِنْ أَرَدتَ أَنْ تَعْرِفَ أَهْلَ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةَ مَعْرِفَةً تَامَّةً زَآئِدَةً عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُهُ فَانْظُرْ كُتُبَ الطَّبَقَاتِ طَبَقَاتِ الْمُفَسِّرِيْنَ وَالْفُقَهَآءِ وَغَيْرِهَا تَجِدُ فِيْهَا مَا يَشْفِيْ غَلِيْلَكَ وَتَرَىٰ الحَقِيْقَةَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَآءِ وَغَيْرِهَا تَجِدُ فِيْهَا مَا يَشْفِيْ غَلِيْلَكَ وَتَرَىٰ الحَقِيْقَةَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَآءِ وَغَيْرِهَا تَجِدُ فِيْهَا مَا يَشْفِيْ غَلِيْلَكَ وَتَرَىٰ الحَقِيْقَةَ أَلْمَارِقَةُ أَحْسَنَ مِمَّا ذَكَرْتُهَا لا كَمَا قَالَتْ افْتِرَاءً وسَفَاهَةً الفِرْقَةُ السَّفِيْهِةُ الْمَارِقَةُ مِنَ وَيَعْ فَاللَّ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لا يَعُوْدُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لا يَعُوْدُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لا يَعُوْدُونَ ».

فَيَا أَحِيَ الْمُسْلِمَ لَا تُضَيِّعْ حَظَّكَ مِنَ دَارِ السَّلامِ وَلَا تَنْسَ الإِقْتِدَآءَ بِالشَّرِيْعَةِ بِأَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِيْنَ هم العُلَمَآءُ العَامِلُوْنَ بِالشَّرِيْعَةِ اللَّهُ مَا العُلَمَآءُ العَامِلُوْنَ بِالشَّرِيْعَةِ اللَّهُ مَا العُلَمِ وَالعَقِيْدَةِ وَالعَمَل كَمَا الْمُحَمَّدِيَّةِ النَّاقِدُوْنَ الخَبَثَ عَنِ العِلْمِ وَالعَقِيْدَةِ وَالعَمَل كَمَا

يَنْفِي الكِيْرُ الخَبَثَ عَنِ الحَدِيْدِ الْمُمَيِّزُوْنَ بَيْنَ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ وَبَيْنَ الحَقِّرِ وَالسَّقِيْمِ وَبَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ.

وَهُمُ الأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الإِعْتِقَادِ وَمَنْ أَحَذُوا عَنْهُمْ الله الله تَعَالَىٰ بِهِمْ دِيْنَ الْحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمِ الصَّالِحِ لأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ حَفِطَ الله تَعَالَىٰ بِهِمْ دِيْنَ الْحِقْظَ الْمَوْعُوْدَ حِيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الحِجْرِ: «إِنَّا نَحْنُ الْإِسْلامِ الحِفْظَ الْمَوْعُوْدَ حِيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الحِجْرِ: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ».

فَحَفِظُوْهُ حِيْنَمَا مَرِجَ البَاطِلُ بِالْحَقِّ وَرَبَا البَاطِلُ، وَلَوْلا هُمْ لَمَا بَلَعَنَا دِيْنٌ وَلا بَقِيَ الشَّرْعُ الصَّحِيْحُ. فَحِيْنَؤِدٍ لا تَنْسَ فَضْلَهُمْ عَلَىٰ مَنْ حَلَطَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالبَاطِلِ وَبَيْنَ الْإِسْلامِ وَالكُفْرِ، وَمَالَ إِلَىٰ اتِّبَاعِ هَوَىٰ النَّفْسِ وَالدُّنْيَا وَالشَّيْطَانِ. نَسْأَلُ الله السَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالسَّلامَة وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُجِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الحَالِ

# بابُ النَّصِيْحَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ تَبْيِيْنِ الْمَخْلُوْقِ وَعَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لِلْحَالِقِ

فَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا». أَيْ مُمَاثِلاً وَنَظِيْراً لا، وَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الشُّوْرَىٰ: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُورَةِ الشُّوْرَىٰ: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُورَةِ الإِخْلاصِ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ».

وَقَدْ نَهَانَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُبَاشَرَةً عَنْ أَنْ نُشَبِّهَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ تَعَالَىٰ فِي اللهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ

وَأَخْبَرَنَا اللهُ تَعَالَىٰ أَيْضًا أَنَّا لا نَسْتَطِيْعُ فِي الدُّنْيَا إِدْرَاكَ حَقَائِقِ بَعْضِ الْمَخْلُوْقَاتِ الْمَوْجُودَةِ حَيْثُ قَالَ فِيْ الحَدِيْثِ القُدْسِيِّ «أَعْدَدتُ الْمَخْلُوْقَاتِ الْمَوْجُودَةِ حَيْثُ قَالَ فِيْ الحَدِيْثِ القُدْسِيِّ «أَعْدَدتُ لِعِبَادِي الصَّالِيْنَ مَا لا عَيْنُ رَأَتْ وَلا أَذُنُ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ لِعِبَادِي الصَّالِيْنَ مَا لا عَيْنُ رَأَتْ وَلا أَذُنُ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَعْبَادِي الصَّالِيْنَ مَا لا عَيْنُ رَأَتْ وَلا أَذُنُ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَّرْمِذِيُ وَابْنُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَّرْمِذِيُ وَابْنَعُويُ وَاللَّالَمْ وَاللَّهُ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ وَالبَيْهَقِيُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَعُويُ وَاللَّهُ فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

فَانْظُرْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ كَلامَ اللهِ جَلَّ شَانُهُ يُخْبِرُكَ أَنَّ الْجَنَّةَ مُخَالِفَةٌ مِنْ كُلِّ مَا يَخْطُرُ بِبَالِكَ مَعَ أَنَّهَا مِثْلُكَ فِي الْمَخْلُوقِيَّةِ وَمَوْصُوْفَةٌ لَكَ بِكُلِّ مَا

يُفْهَمُ هِمَا، فَكَيْفَ تَدَّعِيْ إِدْرَاكَ حَقِيْقَةِ اللهِ الخَالِقِ؟!! وَقَدْ أَخْبَرَكَ اللهُ تَعَالَىٰ عَجْزَكَ عَنْ إِدْرَاكِ حقِيْقَةِ بَعْضِ الْمَحْلُوْقِ. أَمْ كَيْفَ تَنْقَادُ بِتَحَيُّلِكَ؟!!.

وَقَالَ أَهْلُ الْحَقِّ: كَفَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خَلْقَهُ الْعُقَلاءَ عَنِ السُّوَّالِ عَنْ بِدْرَاكِهِ عَنْ بَعْضِ الْمَحْلُوْقَاتِ الْمَوْجُوْدَاتِ حَالاً وَقَدْ عَجَزَ الْحَلْقُ عَنْ إِدْرَاكِهِ فَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الإِسْرَاءِ: «وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ فَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الإِسْرَاءِ: «وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ الْمُورِةِ الإِسْرَاءِ: «وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحِ مَنْ الرَّوْحِ قُلِ الرُّوْحِ مَنْ المِدْمِ إِلَّا قَلِيْلاً». فَكَفُّهُمْ عَنْ بَحْثِ حَقِيْقَةِ النَّالِيْ وَاقْتِصَارُهُمْ بِالإِيْمَانِ بِهِ عَنَّ شَائَهُ أَوْلَىٰ بِهِمْ، وَقَالَ حَكِيْمُ مِنْهُمْ:

حَقِيْقَةُ الْمَرْءِ لَيْسَ الْمَرْءُ يُدْرِكُهَا ... فَكَيْفَ يُدْرِكُ كُنْهَ الْحَالِقِ الأَزَلِيْ وَفِيْمَا ذَكَرْنَاهُ مَقْنَعُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

فَبَعْدَ أَنْ أَخْبَرَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لا يُشْبِهُ شَيْعًا مِنَ الْمَخْلُوْقِ ونَهَانَا عَنْ أَنْ نُشَبِّهَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ وَأَخْبَرَنَا أَيْضًا أَنَّا قَدْ عَجَزْنَا عَنْ إِدْرَاكِ حَقَآئِقِ بَعْضِ الْمَخْلُوْقَاتِ الْمَوْجُوْدَاتِ فَكَيْفَ يَدَّعِيْ مُؤْمِنٌ عَاقِلٌ

إِدْرَاكَ حَقِيْقَةَ اللهِ؟!! حَتَّىٰ يَدَّعِيَ لَهُ أَعْضَآءً حَقِيْقِيَّةً وَجْهاً حَقِيْقِياً وَرِجْلاً حَقِيْقِياً وَحِهةً حَقِيْقِيَّةً، تَنَرَّهَ اللهُ وَرِجْلاً حَقِيْقِيَّةً، تَنَرَّهَ اللهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ تَنَزُّهاً كَبِيْرًا.

نَقُوْلُ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَصِيْحَةً اتَّقُوا الله عِبَادَ اللهِ وَاحْذَرُوا مَا يُثِيْرُهُ الْمُفَرِّطُوْنَ مِنْ تَشْبِيْهِ اللهِ بِحَلْقِهِ مُنْقَادِيْنَ لِمَا سَوَّلَ لَمُمْ مِنْ تَشْبِيْهِ اللهِ بِحَلْقِهِ وَتَصْوِيْرِهِ بِصُورِ خَلْقِهِ مُنْقَادِيْنَ لِمَا سَوَّلَ لَمُمْ الشَّيْطَانُ وَاتَّبَعَتْهُ هَوَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلا تَغْتَرُوا بَتَسْوِيْلاتِهِمْ بِالقُرْآنِ وَالْأَحَادِيْثِ بَعْدَ تَشْبِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ بِالخَلْقِ فَإِنَّ تَشْبِيْهَ اللهِ بِحَلْقِهِ ضَلالُ وَالأَحَادِيْثِ بَعْدَ تَشْبِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ بِالخَلْقِ فَإِنَّ تَشْبِيْهَ اللهِ بِحَلْقِهِ ضَلالُ وَاكْفَرُ كَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ.

ثُمُّ نَقُولُ لِلْمُفَرِّطِيْنَ نَصِيْحَةً: الله الله أَيُّهَا الْمُفَرِّطُوْنَ وَتُوْبُوْآ إِلَىٰ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتوا عَلَىٰ هَاذِهِ الْخَطِيْئَةِ الشَّنِيْعَةِ الَّتِيْ هِيَ بَحْسِيْمُ اللهِ وَتَشْبِيْهُهُ كِنْ لَقَهِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ حَرَامٌ وَضَلالٌ وَكُفْرٌ مُبِيْنٌ. وَلا تَكُونُوْا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ اللهُ عَنْهُمْ إِذْ يَقُولُ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «وَمِنَ النَّاسِ مَن النَّاسِ مَن النَّاسِ مَن النَّاسِ مَن يَقُولُ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فِيْ سُورَةِ البَقَرَةِ: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ فِيْ سُورَةِ البَقَرَةِ: عُونَ الله وَالذِيْنَ يَقُولُ فَيْ سُؤرةِ البَقَرَةِ: هُومِنَ الله وَالَّذِيْنَ

آمَنُوْا وَمَا يُخَادِعُوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ فِيْ قُلُوْهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ مِمَا كَانُوْا يُكَذِّبُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَمُمْ لا تُفْسِدُوْا فِي اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ مِمَا كَانُوْا يُكَذِّبُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ الْمُفْسِدُوْنَ وَلَكِن لَّا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلَكِن لَا يَشْعُرُوْنَ». وَلا تَكُوْنُوا أَيْضاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْهُمْ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَحَذَتُهُ العِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ عَيْشَمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ».

وَقَدْ أَخَدَتُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا يَكْفِيْكُمْ إِثْمًا وَمَالاً وَأَظَلَنَا حِيْنَ يَكْثُرُ الْمَالُ وَقَدْ أَخِدْتُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَا يَكْفِيْكُمْ إِثْمًا وَصَدَقَةَ إِمَّا لِكَثْرَةِ الْمَالِ وَإِمَّا لِعَدَمِ فَيَفِيْضُ وَحِيْنَ لَا يُوْجَدُ مَنْ يَقْمِ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَىٰ اللهَ الرَّعْبَةِ فِيْهِ وَأَمَامَكُمْ يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَىٰ الله بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ وَخُذُوا العَقِيْدَةَ الحَقَّ عَقِيْدَةً أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ وَخُذُوا العَقِيْدَةَ الحَقَّ عَقِيْدَةً أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ فَإِنَّهَا هِيَ نَفْيُ التَّحْسِيْمِ وَالتَّشْبِيْهِ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ وَإِثْبَاتُ كَمَالاتِهِ تَعَالَىٰ هَانُهُ وَإِثْبَاتُ كَمَالاتِهِ تَعَالَىٰ لَلهُ وَهِيَ أَسَاسُ دِيْنِ الإِسْلامِ الحَيْيُفِ النَّذِيْ إِرْتَضَاهُ اللهُ لَنَا دِيْناً إِذْ يَقُولُ لَهُ وَهِيَ أَسَاسُ دِيْنِ الإِسْلامِ الحَيْيُفِ النَّذِيْ إِرْتَضَاهُ اللهُ لَنَا دِيْناً إِذْ يَقُولُ لَهُ وَهِيَ أَسَاسُ دِيْنِ الإِسْلامِ الحَيْيُفِ النَّذِيْ إِرْتَضَاهُ اللهُ لَنَا دِيْناً إِذْ يَقُولُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُؤْوَةِ الْمَائِدَةِ: «وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيْناً الْمُصْعَى لَكُمُ الإَسْلامَ دِيْناً الْمُصْعَى لَمُ النَّصِيْحَةُ إِلَّا الحَيَّ قَلْباً الْمُصْعَى لَكُمُ التَّصِيْحَةُ إِلَّا الحَيَّ قَلْباً الْمُصْعَى لَمَا اللهُ يَعْفَى لَلْهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ الْمَائِدَةِ الْمَائِدَةِ لَا الْمُعْتَى قَلْباً الْمُصْعَى لَكُمُ اللهُ المَعْتَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الحَيَّ قَلْبا المُهَا اللهُ المَائِهُ فَالنَّولِيَ الْمُعْتَا اللهُ الْمُعْتَعِي لَا اللهُ اللهُ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْتَعِي النَّعُمِ اللْعُولِ اللهُ المُعْتَى اللهُ اللهُ

وَأَمَا مَنْ قُدِّرَ لَهُ الخِذْلانُ ومَاتَ قَلْبُهُ بِحُبِّ لَذَّاتِ الدُّنْيَا الفَانِيَةِ وَالْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ لا سِيَّمَا بِدَعُ الخَوَارِجِ والرَّوَافِضِ فَالنَّصِيْحَةُ وَالْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ لا سِيَّمَا بِدَعُ الخَوَارِجِ والرَّوَافِضِ فَالنَّصِيْحَةُ وَالْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ لا سِيَّمَا بِدَعُ الخَوَارِجِ والرَّوَافِضِ فَالنَّصِيْحَةُ وَعَدَمُهَا عِنْدَهُ سَوَاءٌ كَمَا قَالَ الحَكِيْمُ:

لَقَدْأَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَياً ... وَلَكِنْ لاحَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِيْ

وَلَوْ نَاراًنَفَخْتَ هِمَاأَضَاءَتْ ... وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِيْ رَمَادٍ

هَذَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ. نَسْأَلُ اللهَ السَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالسَّلامَةَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُ وَيِاللهِ التَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ.

## بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنْ فِرَقِ الضَّلالِ

مَدَحَ اللهُ تَعَالَىٰ هَاذِهِ الأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ بِأَمْرِهَا بِالْمَحَاسِنِ وَبِتَحْذِيْرِهَا عَنِ الْمَسَاوِيْ وَأَمَرَهَا وَرَغَّبَهَا بِذَٰلِكَ فَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ». وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَىٰ الخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

وَكَذَا أَمَرَ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ وَرَغَّبَهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ بِذُلِكَ فَقَالَ عَلَىٰ اللهِ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذُلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وأَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُ وَالبَعْوِيُّ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَقَالَ اللَّائِمَةُ وَابْنُ مَاجَةُ وَابْنُ مَاجَةُ وَابْنُ مَاجَةُ وَابْنُ وَالْبَعْقِيُّ وَالبَعْوِيُ وَالْمَعْمِ وَابْنُ مَاجَةٌ وَابْنُ حَبَّانَ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةٌ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَارِمُ وَالْمَدُ وَالدَّارَمِيُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَعْوِيُ .

فَإِذَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ ورَسُوْلُهُ ﷺ هَاذِهِ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ وَرَغَّبَهَا بِذَٰلِكَ وَلَهُ عَلَىٰ وَرَسُوْلُهُ ﷺ وَلَمْ النَّاسَ فِيْ أَمْرِ الطَّعَامِ فَكَيْفَ وَلَمْ يَسْكُتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَمَّنْ غَشَّ النَّاسَ فِيْ أَمْرِ الطَّعَامِ فَكَيْفَ نَسْكُتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَمَّنْ غَشَّ النَّاسَ فِيْ أَمْرِ الدِّيْنِ. بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا نَسْكُتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَمَّنْ غَشَّ النَّاسَ فِيْ أَمْرِ الدِّيْنِ. بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا

الإمْتِثَالُ بِأَمْرِ اللهِ عَلَا وَأَمْرِ رَسُوْلِهِ لَيْ وَحِيْنَؤِدِ نَقُولُ: تَنَبَّهُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ مِنَ الضَّلالِ فَقَدْ كَثُرَ فِي العَالَم الإسلامِيِّ فِتْنَةٌ حَالِقَةٌ كَلِقُ الدِّيْنَ وَتُفْسِدُهُ عَمَّنْ لَيْسَ فِيْ دِيْنِهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ، وَلَمْ فِيْ دِيْنِهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ، وَلَمْ فِيْ دِيْنِهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ، وَلَمْ يَاخُذْ حِذْرَهُ مِنْهَا، يَقُوْدُ هَاذِهِ الفِتْنَةَ فِرْقَةٌ إِرْهَابِيَّةٌ اجْتَمَعَ فِيْهَا مَا تَفَرَّقَ فِي البِدَعِ الْمَاضِيَةِ مِنَ الضَّلالِ وَزَادَتْ عَلَيْهَا أَنَّهَا عُمَّالُ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ تَعْمَلُ بِعَدْمِ الدِّيْنِ وِالسَّمِ الدِّيْنِ وَتَاخُذُ بِذَٰلِكَ الرَّوَاتِبَ إِمَّا وَالنَّصَارَىٰ تَعْمَلُ بِعَدْمِ الدِّيْنِ وِالسَّمِ الدِّيْنِ وَتَاخُذُ بِذَٰلِكَ الرَّوَاتِبَ إِمَّا مُنَاشَرَةً وَإِمَّا بِوَاسِطَةٍ وَهَاذِهِ الفِرْفَةُ هِي أَتْبَاعُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَابِ عَامَلُهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِعَدْلِهِ وَأَبْدَلَنَا اللهُ تَعَالَىٰ بِأَهْلِ الأَمْنِ وَالْمِدَايَةِ.

فَتُمَزِّقُ وَهَاذِهِ الفِرْقَةُ طَافَتَهَا إِرْباً إِرْباً دِيْنَ الإِسْلامِ أَصْلاً وَفَرْعاً فَتَمنتَهْدِفُ مُبَاشَرَةً الأَقْوَالَ وَالأَفْعَالَ الشَّنِيْعَةَ الآتِيةَ وَغَيْرَهَا فِي نَبِيِّ فَتَسْتَهْدِفُ مُبَاشَرَةً الأَقْوَالَ وَالأَفْعَالَ الشَّنِيْعَةَ الآتِيةَ وَغَيْرَهَا فِي نَبِيِّ اللهُدَىٰ وَفِيْ دِيْنِ اللهُدَىٰ وَفِيْ دِيْنِ اللهُدَىٰ وَقِيْ دِيْنِ اللهُدَىٰ وَلِيْ فَيْنَ وَفِيْ دِيْنِ اللهُدَىٰ وَالرَّحَمةِ عَلَيْهُ وَفِيْ أَئِمَةِ المُدَىٰ بَعْدَهُ عَلَيْهُ أَجْمَعِيْنَ وَفِيْ دِيْنِ اللهُ دِيْنَا الإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعاً، وَتَاخُذُ بِذَلِكَ الرَّوَاتِب، حَمَىٰ اللهُ دِيْنَنَا وَأَهْلَهُ مِنْهَا وَغَيْرِهَا مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ.

فَإِذَا أَرَدتَ مَعْرِفَةَ تَمْزِيْقِ هَاذِهِ الفِرْقَةِ دِيْنَ اللهِ فَاعْلَمْ أَوَّلاً: أَنَّ هَاذِهِ الفِرْقَةَ وَالْمَالَ مَعْرَفَةً وَالْقِرْآءً ونَقْلاً عَنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ فِي اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سَفَاهَةً وافْتِرَآءً ونَقْلاً عَنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا يَاتِيْ فِي بَابِهِ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ التَّجْسِيْمِ وَتَشْبِيْهِ اللهِ تعالَىٰ بِالْحُلْقِ.

وَثَانِياً: أَنّهَا كَفّرَتِ الْمُسْلِمِيْنَ تَكْفِيْراً عامًّا وَصَلَّلَتْهُمْ تَصْلِيْلاً عَامًّا مِنَ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِيْنَ وَالسَّلْفِ الصَّالِحِ وَالْحَلْفِ الصَّالِحِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ وَالْمَدَاهِبِ الأَرْبَعَةِ الْمُتَبَعَةِ وَالصَّوْفِيَّةِ الْمُتَمَسِّكِيْنَ بِالشَّرِيْعَةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ وَالْمَدَاهِبِ الأَرْبَعَةِ الْمُتَبَعَةِ وَالصَّوْفِيَّةِ الْمُتَمَسِّكِيْنَ بِالشَّرِيْعَةِ وَكُلِّ أَفْرَادِ الأُمْقِ الإِسْلامِيَّةِ وَحَتَّىٰ السَّيِّدَةِ حَوَّاءَ أُمِّ البَشَرِ كَمَا فِي وَكُلِّ أَفْرَادِ الأُمْقِ الإِسْلامِيَّةِ وَحَتَّىٰ السَّيِّدَةِ حَوَّاءَ أُمِّ البَشَرِ كَمَا فِي الكَيْتِ اللَّهِ الْمُنْ أَلْفَهُ أَحَدُ هَاذِهِ الفِرْقَةِ وَسَمَّاهُ «الدِّيْنَ الطَّالِصَ». بِمَا الْكَتَابِ النَّرَيْنَ الْخَالِصَ». بِمَا الْمُتَرَتْ عَلَيْهَا وَبِالتَّوسُلِ بِالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِيْنَ الطَّالِيْنَ الطَّالِمِي وَمُنْ أَقْرَبِ القُرُبَاتِ إِلَى الْمُنْتَمِ إِلَى الْمُرْبَقِةُ وَسَمَّالُ فِيْ مَوَاضِعِهِ فَهَاذِهِ الفَرْقَةُ اتَّصَفَتْ وَحَدِيْتًا سَلَفاً وَحَلَفاً مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ، بَلْ يَعُدُّونَهُ مِنْ أَقْرَبِ القُرُبَاتِ إِلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ اللهِ حَلَى وَعلا كَمَا هُو مُبَيِّنُ وَمُفَصَّلُ فِيْ مَوَاضِعِهِ فَهَاذِهِ الفِرْقَةُ اتَّصَفَتْ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ الْبَنَ عُمْرَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُمَا كَانَ الْبَرَاقُةُ التَّصَفَى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ الْمُنْ وَالْمَالِيُ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ

يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ، وَيَقُوْلُ: ﴿إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ عَلَىٰ الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ».

وَمِنْ أَشْنَعِ تَكْفِيْرِ هَاذِه الفِرْقَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ عُمُوْماً مَا قَالَتْهُ بِكُلِّ وَقَاحَةٍ وَمَنَ أَشُهُمْ الْخَارِحِيُّ الإِرْهَابِيُّ مُحَمَّد وَمَنَ لَهُمْ الْخَارِحِيُّ الإِرْهَابِيُّ مُحَمَّد أَبُوْ أَحْمَد بَاشْمِيْل فِيْ كِتَابِهِ الْمُسَمَّىٰ «كَيْفَ نَفْهَمُ التَّوْحِيْدَ». قَالَ: أَبُوْ جَهْلٍ وَأَبُوْ لَهَبٍ أَكْتَرُ تَوْحِيْدًا وَأَخْلَصُ إِيْمَانًا بِاللهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ حَهْلٍ وَأَبُوْ لَهَبٍ أَكْتَرُ تَوْحِيْدًا وَأَخْلَصُ إِيْمَانًا بِاللهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَآ إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ عَلَى لَا الله عُمَّدُ وَالطَّافِيْنَ الله عُمَادً وَالطَّافِيْنَ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْفَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

انْظُرْ كَيْفَ تُفَضِّلُ هَاذِهِ الفِرْقَةُ أَبَا جَهْلٍ وَأَبَا لَهَبٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلا يَسْتَثْنُوْنَ وَاحِداً مِنْهُمْ حَتَّىٰ الصَّحَابَةَ عَلَيْهِمْ رِضْوَانُ اللهِ وَصَبِيْبُ الرَّحْمَةِ؟!! بَلْ وَحَتَّىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ أَلْهُ اسْمُ الْمُسْلِمِيْنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ يَشْمَلُهُ اسْمُ الْمُسْلِمِيْنَ بِنَصِّ القُرْآنِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ: «قُلْ إِنَّ صَلاتِيْ وَنُسُكِيْ بِنَصِّ القُرْآنِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ: «قُلْ إِنَّ صَلاتِيْ وَنُسُكِيْ بِنَصِّ القُرْآنِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ: هُولُ إِنَّ صَلاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمُمَاتِيْ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

الْمُسْلِمِيْنَ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الزُّمَرِ: «قُلْ إِنِّيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ عُلْمِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الدِّيْنَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ». وَأَيْضًا هُوَ اللهُ المُسْلِمِيْنَ». وَأَيْضًا هُوَ اللهُ المُسْلِمِيْنَ». وَأَيْضًا هُوَ اللهُ المُسْلِمِيْنَ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْفٍ ﴿ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرًا أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ أَنَّ يُعَافِيَنِيْ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَٰلِكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ قَالَ: فَادْعُهُ قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وَضُوْءَهُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهِلْذَا الدُّعَاءِ فَيَقُوْلَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِيْ حَاجَتْي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ لِي اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ». رَوَاهُ التِّرمذِيُّ والنَّسَائِئُ وَابْنُ خُزَيْمَةً والحَاكِمُ وَأَحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُّ بِأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ وَقَالَ الحَاكِمُ: هَاذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَاذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَفِيْ رِوَايَةِ الحَاكِمِ قَالَ عُثْمَانُ: «فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَلَا طَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّىٰ دَخَلَ الرَّجُلُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ».

وَتَابَعَ هَاؤُلاءِ العُلَمَاءَ النُّقَادَ الأَثْبَاتَ زَعِيْمُ هَاذِهِ الفِرْقَةِ الالبَانِيُّ فِيْ تَصْحِيْحِهِ. تَصْحِيْحِهِ. تَصْحِيْحِهِ.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ مَالِكٍ هَا نَتُوسَّلُ وَعَلْ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ وَعَلْوا اسْتَسْقَىٰ بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا عَلَىٰ فَاسْقِنَا قَالَ اللَّهُمَّ نَبِيِّنَا عَلَىٰ فَاسْقِنَا قَالَ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا عَلَىٰ فَاسْقِنَا قَالَ اللَّهُ فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ». رَوَاهُ البُحَارِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَغَوِيُّ وَأَبُوْ عُوانَةً.

وَتَوسَّلُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَيْضًا كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيٰ فِي الجُوْءِ الرَّابِعِ وَالعشْرِيْنَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ فِي حِلْيَةِ فِي صَحِيْفَةِ مَائةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْمُوْلِيَاءِ فِي الجُوْءِ الثَّالِثِ فِي صَحِيْفَةِ مائةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ. وَأَحْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيٰ فِي اللَّوْسَطِ فِي الجُوْءِ الأَوَّلِ فِي صَحِيْفَةِ سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ رَقْمَ الطَّبَرَانِيٰ فِي الأَوْسَطِ فِي الجُوْءِ الأَوَّلِ فِي صَحِيْفَةِ سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ رَقْمَ مَائةٍ وتسعٍ وتَمَانينَ. قَالَ الحَافِظُ الهَيْثَمِىٰ فِي الجُوْءِ التَّاسِعِ فِي صَحِيْفَةِ مَائةٍ وتسعٍ وتَمَانينَ. قَالَ الحَافِظُ الهَيْثَمِىٰ فِي الجُوْءِ التَّاسِعِ فِي صَحِيْفَةِ مَائةً وتسعٍ وَخَمْسِيْنَ: فِيْهِ رَوْحُ بُنُ صَلاحٍ وَتَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ مَائَةً مِنْ وَسَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ: فِيْهِ رَوْحُ بْنُ صَلاحٍ وَتَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَفِيْهِ مَقَالٌ وَبَقِيَّةٌ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

وَكَانَتِ الصَّحَابَةُ عَنَى أَجْمَعِيْنَ يَعْمَلُوْنَ التَّوَسُّلَ اقْتِدَاءً بِنَبِيِّهِم عَنَّ مِّنْ عَيْرِ نَكِيْرٍ كَمَا تَرَىٰ فِيْ تَوَسُّلِ عُمَرَ عَنَ الَّذِيْ هُوَ فِيْ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ. البُخَارِيِّ.

ثُمَّ تَخَطَّتْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ الْمَارِقَةُ الإِرْهَابِيَّةُ خَطْوَةً أَبْشَعَ مِمَّا مَرَّ فَسَمَّتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَمًا كَمَا أَفْتَىٰ بِذَٰلِكَ زُعَمَاؤُ هَاٰذِهِ الفِرْقَةِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا مِنْ هَلْذِهِ الزُّعَمَآءِ أَبُوْ بَكْرِ الجَزَائِرِيُّ الخَارِجِيُّ الإِرْهَابِيُّ قَالَ وَهْوَ يُشِيْرُ إِلَىٰ قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿وَاللهِ لَنْ يَسْتَقَيْمَ أَمْرُ هَاذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّىٰ يُزِيْلُوا هَاذَا الصَّنَمَ صَنَمَ القُبَّةِ الْخَضْرَاءِ مِنْ هُنَا». «إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ». هَاؤُلاءِ مِمَّنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْهِمْ فِيْ سُوْرَةٍ يُوْنُسَ: «كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ». وِمِمَّنْ أَوْعَدَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ: «إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُوْنَ». وَهَاذِهِ الفِرْقَةُ فَرْعٌ عَنِ الْحَوَارِجِ الْمُعَاصِرِيْنَ لِلصَّحَابَةِ ﴿ الْمُعَيْنَ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هِ وَلَاءِ الْمُعَاصِرِيْنَ لِلصَّحَابَةِ كَفَّرُوا الصَّحَابَةَ فَتَأَسَّتْ بِمِمْ

هَاذِهِ الفِرْقَةُ وَسَلَكَتْ مَسْلَكُهُمْ فَوَصْفُ الْخَوَارِجِ ظَاهِرٌ فِيْ هَاذِهِ الفِرْقَةِ كَطُهُوْ وَالفِرْقَةِ كَالْهُوْ وَالشَّمْسِ فِي الأُقْقِ رَابِعَةَ النَّهَارِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ كَمَا أَخْبَرَ النَّهُوْ وَالشَّمْسِ فِي الأُقْقِ رَابِعَةَ النَّهَارِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ كَثِيْراً مِنَ الْخَبَائِثِ.

وَأَخْبَرَ عَلَىٰ أَيْضًا بِتَتَابُعِهِمْ فَقَالَ عَلَىٰ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَقُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنُ نَشَأَ قَرْنُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ فِي يَقْرَقُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا قُطِعَ قَرْنُ نَشَأَ قَرْنُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ فِي بَقْرَقُونَ القُرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ وَالْتَرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَجْمَدُ.

وقال رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ مَرَّةً كَتَىٰ يَخْرُجَ فِيْ عِرَاضِهِمْ الدَّجَالُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ، وَمَعْنَىٰ فِيْ عِرَاضِهِمْ فِيْ جَيْشِهِمِ العَظِيْمِ أَوْ فِيْ أَوَاحِرِهِمْ. وَتَالِثاً: أَنَّهَا اسْتَحَلَّتْ سَفْكَ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ ظُلُماً وَسَمَّتْ بِلَٰلِكَ جَهَاداً فَقَتَلَتْهُمْ قَتْلاً هَائِلاً بِاسْمِ الدِّيْنِ بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَائُهُ فِيْ جَهَاداً فَقَتَلَتْهُمْ قَتْلاً هَائِلاً بِاسْمِ الدِّيْنِ بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَائُهُ فِيْ عِهَاداً فَقَتَلَتْهُمْ قَتْلاً هَائِلاً بِاسْمِ الدِّيْنِ بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَائُهُ فِيْ

سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَآئُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيْماً ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ». رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالبَيْهَقِيُّ بِأَسَانِيْدَ صَحَاحٍ.

وَرَابِعاً: أَنَّهَا اسْتَحَلَّتْ نَهْبَ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِيْنَ ظُلْماً فَنَهَبَتْ نَهْباً ذَرِيْعاً فَظِيْعاً وَسَمَّتْ ذَٰلِكَ غَنِيْمَةً بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: هُوَلا تَاكُلُواۤ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «وَلا تَاكُلُواۤ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ فَانَهُ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ فَانَهُ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: هُوَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ فَانَهُ فِي سُوْرَةِ النِّسَاءِ: هُوَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصُلِيْهِ فَعُلْ ذَٰلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ مُعَلَّ مُعْلَى فَلَامًا فَسَوْفَ مُعَلَى فَعُلْ فَلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ مُعَلَى اللهِ يَسِيرًا اللهُ يَسِيرًا اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرًا اللهُ يَعْمَلُ فَلَامًا فَسَوْفَ مَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ يَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ يَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ يَعْدَلِ اللهُ يَوْلُولُولُولُولِهُ اللهُ الله

شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الحَجِّ: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ القُلُوْبِ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ القُلُوْبِ اللهِ عَالَمَ فَرْقَةٌ مِنَ البِدَعِ قَبْلَهَا.

وَسَادِساً: أَنَّهَا اسْتَحَلَّتْ هَنْكَ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَبَنْهُمْ سَبًّا شَنِيْعاً وَسَمَّتُهُمْ أَصْنَاماً بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الحُجُرَاتِ: «وَلا تَنَابَزُوا بِالالقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ». وَبَعْدَ أَنْ قَالَ تَنَابَزُوا بِالالقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». رَوَاهُ الشَّيْحَانِ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». رَوَاهُ الشَّيْحَانِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَعَوِيُّ وَالبَيْهَقِيُ وَالبَيْهَقِيُ وَالبَيْهَ فَي وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَعَوِيُّ وَالبَيْهَقِيُ وَالبَيْهَ فِي وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالبَعْوِيُ وَالبَيْهَقِيُ وَالبَيْهَ فِي وَالْمَلَامِ فَعْدُ أَنْ قَالَ عَنَّهُ أَيْضًا: «فَإِنَّ دِمَآئَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَابْنُ حَبَانَ وَالبَيْهَقِيُ وَالْبَيْهُ فِي عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَاذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هَاذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَاذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَاذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَاذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هَاذَا فِيْ اللَّهُولِكُمْ وَابْنُ حِبَانَ وَالدَّارِمِيُّ وَأَمْمَلُ وَالْمَالِكُمْ وَالْمَعُونُ وَالْبَعُويُ وَالْبَعُويُ وَالْبَعُويُ وَالْمَامِيُّ وَالْمَامِيُ وَالْمَامِيُ وَالْبَعُويُ وَالْبَعُويُ وَالْمَعْمَاتِ السِّتَةِ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارِمِيُ وَالْمَعُولُ وَالْمَامِيُ وَالْمَامِولُ وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِولَ وَالْمَعْمِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِولِ وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِلُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلِ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَلَالْمَامِولِ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِولَ وَالْمَلَامِ وَالْمَالُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَامِولُ وَلَامُ وَالْمُولِلُولُ وَالْمَامِلُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمُ وَالْمُولِلُولُ وَالْمُولِولُولُ وَالْمُوالِ وَالْمَالِمُ وَل

وَسَابِعاً: أَنَّهَا حَارَبَتْ دُولَ الإِسْلامِ وَفَتَنَتْهَا مَعَ سِلْمِهَا لِلْكُفَّارِ فَمَا مِنْ دَوْلَةٍ مِنْ دَوْلَةٍ كَافِرَةٍ فِي العَالَمِ إِلَّا وَهِيَ تَتَعَامَلُ كِمَا بِسِلْمٍ وَمَا مِنْ دَوْلَةٍ

مُسْلِمَةٍ فِي العَالَمَ لا تُوافِقُهَا بِحُرْعْبَلاهِمَا وَإِرْهَابِيَّتِهَا ثُمُّ تَهَوُّرِهَا إِلَّا وتُثِيْرُ فِيْهَا الشَّغَبَ وَالقَتْلَ وَالنَّهْبَ حَتَّى جَعَلَتْ عَالَمَ الإِسْلامِ مُشَوَّهاً بِالفِتْنَةِ وَلَا الشَّغَبَ وَالقَتْلَ وَالنَّهْبَ حَتَّى جَعَلَتْ عَالَمَ الإِسْلامِ مُشَوَّهاً بِالفِتْنَةِ وَالْحَرِجِ، اتِّصَافًا بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيْ وَصْفِ الحَوَارِجِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَالْحَرْجِ، اتِّصَافًا بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِيْ وَصْفِ الحَوَارِجِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الحُدْرِيِّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ وَيَامَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَوُوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالْمُونُ وَالشَّمْسِ فِي الأَفُقِي وَالْمُونُ وَالشَّمْسِ فِي الأَفُوقِ وَالسَّمْسِ فِي الأَنْقِ وَالْمَائِيُ وَالْمَائِولُ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابُ.

وَسَبَبُ مُحَارَبَةِ هَاذِهِ الفِرْقَةِ لِدُولِ الإِسْلامِ أَنَّهَا تَرْبَحُ فِي الفِتْنَةِ كَمَا أَخْبَرَ الرَّسُولُ عَلَىٰ حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ الْخَبَرَ الرَّسُولُ عَلَىٰ حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». رَوَاهُ الشَّحَانِ وابنُ حبَّانَ والبغويُّ، وَفِيْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ظُهُوْرُ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ .

وَتَامِناً: أَنَّهَا إِعْتَادَتْ وَاتَّخَذَتْ دِيْنًا عُقُوْقَ أُمَّهَاتِهَا وآبَائِهَا وَمَشَايِخِهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِقَتْلِهِمْ وبِقَذْفِهِمْ بِالزِّنَىٰ إِن لَمَّ يُوَافِقُوْهَا بِالتَّكْفِيْرِ.

وَتَاسِعاً: أَنَّهَا قَالَتْ افْتِرَآءً: لا يُتَبَعُ لأَحَدٍ فِيْ دِيْنِ اللهِ بَلْ يَاخُذُ كُلُّ أَحَدٍ دِيْنَهُ عَلَىٰ مَا فَهِمَ بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: «وَاللهُ أَحْدِ دِيْنَهُ عَلَىٰ مَا فَهِمَ بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: شَانُهُ فِيْ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُوْنَ شَيْئاً». وَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُوْنَ شَيْئاً». وَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُورَةِ لُقْمَانَ: «وَاتَبَعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّأُكُمْ بِمَا مُنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّأُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ 10 ﴾.

وَعَاشِرًا: أَنَّهَا تَخَطَّتْ عَنْ حُدُوْدِ الإِسْلامِ مَعَ تَسَتُّرِهَا فِي اسْمِ الإِسْلامِ فَعَاشِرًا: أَنَّهَا تَخَطَّتُ عَنْ حُدُوْدِ الإِسْلامِ فَعَ لَسَتُرِهَا فِي اسْمِ الإِسْلامِ فَقَالَتْ افْتِرَاءً فِيْ دِيْنِ اللهِ تَعَالَىٰ: لَيْسَ فِي الدِّيْنِ حُكْمُ نَجَاسَةٍ لا مُغَلَّظَةٍ وَلا مُعَلَّظَةٍ وَلا مُتَوسِّطَةٍ بَلْ زَعَمَتْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ طَهَارَةً كُلِّ شَيْعٍ.

وَحَادِيْ عَشَرَ: أَبَاحِتْ تَرْكَ بَعْضِ الوُضُوْءِ تَارَةً وَكُلِّهِ أُخْرَىٰ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مَعَ وُجُوْدِ الْمَاءِ وَتَارَةً تَتَمَسَّحُ عُدْرٍ مَعَ وُجُوْدِ الْمَاءِ وَتَارَةً تَتَمَسَّحُ أَقْدَامَهَا مَعَ سَاتِرٍ لَيْسَ خُفاً، وَأُخْرَىٰ بَلا سَاتِرٍ، وَصَلاةٌ بِلا طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَيْسَتْ صَلاةً كَمَا نَصَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ فَعَنْ أَبِي شَرْعِيَّةٍ لَيْسَتْ صَلاةً كَمَا نَصَّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَا وَاللهِ عَلَىٰ أَلِكَ مَلَا أَعْدَلُ مَلَا أَحْدَثَ هُرَيْرَةً هَا وَاللهِ عَلَىٰ أَحْدَثَ

حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلِ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ فَسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ فَابْنُ خَرَيْمَةً وَأَحْمَدُ.

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأً». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُوْدَ. وَقَالَ عَلَا اللهُ اللهُ تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورِ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيْمُ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والبيهقيُّ والدّارميُّ والدَّارقطنيُّ والبغويُّ والطَّحاويُّ والطّبرانيُّ وأحمد والبزَّارُ وابنُ أبي شيبة وعبدُ الرَّزَّاقِ بأسانيدَ صحاحٍ. وعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وأبو هريرة وعمرانِ بن حصينِ وابن عمر وأبي بَكْرَة وأُسَامَة بْنِ عُمَيْرِ الهُذَلِيِّ عَلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ﴿لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورِ وَلَا

صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ». رواه النَّسائيُّ وابنُ ماجه وابنُ حبَّانَ وابنُ حزيمةَ وابنُ حزيمةً والبغويُّ والطَّحاويُّ وأبو عوانةَ والبزَّارُ بأسانيدَ صحاحِ.

وَثَانِيْ عَشَرَ: أَنَّهَا أَجَازَتْ إِخْرَاجَ جَمِيْعِ الصَّلُواتِ عَمْدًا عَنْ أَوْقَاقِهَا الْمَحْدُوْدَةِ لَمَا فِيْ دِيْنِ اللهِ لِغَرَضِ الدُنْيَا كَمَا أَفْتَىٰ بِلَٰلِكَ زَعِيْمُهَا عُمَرْ الْمُحْدُوْدَةِ لَمَا فِيْ دِيْنِ اللهِ لِغَرَضِ الدُنْيَا كَمَا أَفْتَىٰ بِلَٰلِكَ زَعِيْمُهَا عُمَرْ فَارُوْقْ وَقَى بِلَٰلِكَ زَعِيْمُهَا عُمَرْ فَارُوقْ وَقَى وَغَيْرُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتاً».

وَتَالِثَ عَشَرَ: أَنَّهَا أَبَاحَتْ لِغَيْرِ الْمَعْدُورِيْنَ مِنْ أَتْبَاعِهَا السُّفَهاءِ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالجِمَاعَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَحْرِ فِي رَمَضَانَ إِذَا اشْتَهَوْا، بَعْدَ أَنْ مَنَعَ اللهُ ذَٰلِكَ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ فِي آخِرِ آيَةِ «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ».

وَرَابِعَ عَشَرَ: أَنَّهَا قَالَتْ بُهْتَاناً: إِذَا تَصَالَحَ الزَّوْجَانِ وَوُجِدَ الإِذْنُ لا يُحْتَاجُ العَقْدُ اسْتِحْلالاً لِلزِّنَا وتَزْيِيْفًا لقَوْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ: «وَمِنْ سُنَّتِيَ لَكُتَاجُ العَقْدُ اسْتِحْلالاً لِلزِّنَا وتَزْيِيْفًا لقَوْلِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ: «وَمِنْ سُنَّتِيَ النَّكَاجُ».

وَخَامِسَ عَشَرَ: أَنَّهَا قَالَتْ: لا تَطْلُقُ الْمَوْأَةُ بَتَّاتاً فَإِنَّ الْمُطَلِّقَ يَقُولُ طَلَّقْتُكِ وَلَمْ يُطَلِّقْ قَبْلُ فَقَوْلُهُ هَلْذَا لَغْوُ وَغَيْرَ ذَٰلِكَ مِمَّا تَقْشَعِرُ وَخَجْلُ مِلَّا قَشَعِرُ وَخَجْلُ مِلْ ذَكْرِهُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ. وَهَاذِهِ الفِرْقَةُ هِيَ الْمَوْصُوْفَةُ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ ذَكْرِهُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ. وَهَاذِهِ الفِرْقَةُ هِيَ الْمَوْصُوْفَةُ بِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيْحَيْهِمَا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ : «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». رَوَاهُ أَصْحَابُ الأُمَّهَاتِ السَّتَّةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّحَاوِيُّ والبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ والبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ والبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ والبَزَارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالبَيْهُ وَلَيْ وَالْمَنْ وَالْمَانِ وَالْمَالِيْ وَالْمَانِ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالِيْ وَالْمَالُولُ لِلْمُحَارِيُّ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِي وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَالَالْمُولُولُ وَلَالُولُ وَلَالَالِهُ وَالْمَالِولُولُ وَالْمَالِولُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالْمُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلِيْ وَلَيْ وَلَوْلِ الْمَالِي وَالْمَالِقُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالْمُ وَلَاللَّالَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالِمُ وَلَوْلُ وَلَالْمَالُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالُولُهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَّولُ وَلَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ ولِلْمُ وَلَاللَّولُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلِلَالِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالِمُ وَلَالِهُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ وَلِيْلُولُولُولُ وَل

وَهَاذِهِ الْأَوْصَافُ ظَاهِرَةٌ فِيْ هَاذِهِ الفِرْقَةِ كَظُهُوْرِ الشَّمْسِ فِي الأُفُقِ رَابِعَةَ النَّهَارِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ فَمِنْ سَفَاهَتِهَا إِقْرَارُ كُلِّ مِنْهَا بِأَنَّهُ وَلَدُ النَّهَارِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ فَمِنْ سَفَاهَتِهَا إِقْرَارُ كُلِّ مِنْهَا بِأَنَّهُ وَلَدُ الزِّنَا لا يُكَافِؤُ امْرَأَةً نَسِيْبَةً وَيَدُلُّ عَلَىٰ مُرُوْقِهَا مِنَ الدِّيْنِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الزِّنَا لا يُكَافِؤُ امْرَأَةً نَسِيْبَةً وَيَدُلُّ عَلَىٰ مُرُوْقِهَا مِنَ الدِّيْنِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ الزِّنَا لا يُكَافِؤُ امْرَأَةً لَهُمُ عَلَىٰ مُرُوقِهَا مِنَ الدِيْنِ مَا ذَكُرْتُهُ مِنْ تَكُفِيْرَهَا العَامِ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَمَا مَعَهُ، فَتَظْهَرُ فِيْ ذَلِكَ مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ تَكْفِيْرَهَا العَامِ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ قَتْلَ هَاذِهِ الفِرْقَةِ وَرَغَّبَهُمْ فِيْهِ فَيْهِ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ قَتْلَ هَاذِهِ الفِرْقَةِ وَرَغَّبَهُمْ فِيْهِ

فَقَالَ عَلَيْ اللّهِ الْقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَالَهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَالَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». رَوَاهُ أَصْحَابُ الأُمَّهَاتِ السِّتَّةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْمَنْ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُ فِي الْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُو

وَإِنَّا فَعَلَ رُؤَسَاءُ هَاذِهِ الفِرْقَةِ جَمِيْعَ ذُلِكَ اتِّبَاعاً لِمُوى أَنْفُسِهَا الزَّائِغَةِ عَنِ الحقِّ وَإِرْضَاءً لأَنْبَاعِهَا السُّفَهَآءِ الَّذِيْنَ يَاخُذُوْنَ مِنْهُمُ الأَمْوَالَ. عَنِ الحِقِّ وَإِرْضَاءً لأَتْبَاعِهَا السُّفَهَآءِ النَّرَمَانِ فِيْ دِيْنِ الإِسْلامِ مِثْلُ مَا فَعَلَ عُلَمَآءُ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ فِيْ دِيْنِهِمْ كَمَا أَحْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ حَيْثُ عَلَمَآءُ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ فِيْ دِيْنِهِمْ كَمَا أَحْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ حَيْثُ قَالَ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «فَوَيْلُ للَّذِيْنَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَوَيْلُ للَّذِيْنَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَوَيْلُ لَمُ مَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ فَوَيْلُ لَمُ مَنَّا فَلِيلاً فَوَيْلُ لَمُ مُمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ فَوَيْلُ لَمُ مُمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ لِيَ عَلَىٰ قَلِيلاً فَوَيْلُ لَمُ مَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ فَوَيْلُ لَمُ مَمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ لِيَسْتَوُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مَنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُو مَنْ عَنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ

عَلَىٰ اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ السَّنِ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ: «يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ».

أَلا إِنَّ هَاذِهِ الفِرْقَةَ هِيَ الفِتْنَةُ فِي الإِسْلامِ، أَرَاحَنَا اللهُ مِنْهَا وَحَفِظْنَا وَأَهْلاً وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَحْفَظُ الدِّيْنَ وَيَنْصُرُهُ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَحْفَظُ الدِّيْنَ وَيَنْصُرُهُ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَحْفَظُ الدِّيْنَ وَيَنْصُرُهُ وَحَفِظْنَا بِهِ وَأَعْطَانَا السَّتْرَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن آمِيْنَ.

### بَابُ أَسْبَابِ ظُهُوْرِ الفِرَقِ الضَّآلَةِ وَتَرْكِهَا عَنِ الإِعْتِقَادِ الحَقِّ

اعْلَمْ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَمَرَ النَّاسَ وَأَوْجَبَهُمْ بِمَعْرِفْتِهِ تَعَالَىٰ بِصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَالْإِنْقِيَادِ لِذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ:

«اعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَدِيْدُ العِقَابِ وَأَنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ اللهُ ﴾. وَقَالَ جَلَّ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ مُحَمَّدٍ: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». وَقَالَ جَلَّ شَائُهُ فِيْ سُوْرَةِ الطَّلاقِ: «لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْعٍ عِلْماً ﴿ آ ﴾. وَمَا شَاكُلَ هَذَا.

دُوْنَ الْحَوْضِ فِيْ دَقَائِقِ هَاذَا الفَنِّ فَامْتَثَلَ الْمُسْلِمُوْنَ بِمَا أُمِرُوْا بِهِ وَاقْتَصَرُوا فِيْهِ حَتَّىٰ ظَهَرَتِ البِدَعُ يَقُودُهُمْ ذَوُو الْمَكْرِ وَالْحَبِّ مِنْ دُهَاتِ أَهْلِ الأَدْيَانِ الأَجْرَىٰ الَّذِيْنَ اخْتَفَوْا فِي الإسلامِ مَكْرًا وَإِفْسَادًا دُهَاتِ أَهْلِ الْأَدْيَانِ الأَجْرَىٰ الَّذِيْنَ اخْتَفَوْا فِي الإسلامِ مَكْرًا وَإِفْسَادًا حِينَمَا انْتَشَرَ الإِسْلامُ بِالسَّيْفِ فِي أَنْحَاءِ العَالَمُ أَيَّامَ الفُتُوحِ. فَوَجَدُوا فِي حِينَمَا انْتَشَرَ الإِسْلامُ بِالسَّيْفِ فِي أَنْحَاءِ العَالَمُ أَيَّامَ الفُتُوحِ. فَوَجَدُوا فِي الْمُسْلِمِيْنَ نَوْعَيْنِ لَمْ تَكْتَحِلْ أَعْيُنُهُمَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ فَيْ وَلا انْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ بِسَمَاعِ تَعَالِيْمِهِ وَلا صَفَتْ قُلُوبُهُم مِّنْ آثَارِ الجَاهِلِيَّةِ لا يُبَالُونَ أَانْتَصَرَ دِيْنُ الإِسْلامِ أَمْ لَمْ يَتَصِرْ.

أَحَدُهُمَا: طَائِفَةٌ مِنَ العَرَبِ الَّذِيْنَ دَخَلُوا فِي الدِّيْنِ بَعْدَ انْتِقَالِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ مِنْ هَاذَا العَالَمَ لا رَغْبَةً وَلا رَهْبَةً بَلْ لِدُخُوْلِ قَوْمِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَلانْسِيَاقِهِمْ مَعَهُمْ.

وَثَانِيْهِمَا: طَائِفَةٌ مِنْ غَيْرِ العَرَبِ الَّذِيْنَ دَحَلُوا فِي الإِسْلامِ صَوْناً لِدِمَائِهِمْ وَفِيْ دِيْنِهِ حِيْنَذَاكَ. لِدِمَائِهِمْ وَفِرَاراً مِنَ الحُكْمِ عَلَىٰ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فِيْ دِيْنِهِ حِيْنَذَاكَ. فَانْتَهَزَ هَائُولاَ ءِ الدُّهَاتُ هَلَدُيْنِ النَّوْعَيْنِ وَهَيَّمُوا قُلُوبَهُمَا لِقَبُوْلِ مَا يَفْتِلُوْنَ مِنَ الْمَكْرِ فَأَظْهَرُوا لِلنَّاسِ آثَارَ الصَّلاحِ وَالحِرْصَ عَلَىٰ تَعَالِيْمِ الدِّيْنِ وَنَقَمُوا شُمُومَهُمْ فِيْ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنَ النَّوْعَيْنِ.

فَأَفْسَدُوا مَعَايِيَ مَا تَبَتَ مِنَ الدِّيْنِ ثُمَّ وَضَعُوا أَحَادِيْثَ تُؤيِّدُ دَعَاوِيَهُمْ الشَّبَابُ الَّذِيْنَ لا ثُمُّ صَاحُوا صَيْحَةً وَنَدَبُوا مَنْ ذُكِرَ مِنَ الأَغْرَارِ وَهُمُ الشَّبَابُ اللَّذِيْنَ لا خَيْرَ فِيْهِمْ لِنُصْرَةِ مَا يُسَمُّوْنَ دِيْناً فَانْخَدَعَ هَا وُلآءِ الشَّبَابُ السُّفَهَآءُ بِمَكْرِ خَيْرَ فِيْهِمْ لِنُصْرَةِ مَا يُسَمُّوْنَ دِيْناً فَانْخَدَعَ هَا وُلآءِ الشَّبَابُ السُّفَهَآءُ بِمَكْرِ هَيْرَ فِيْهِمْ لِنُصْرَةِ مَا يُسَمُّوْنَ دِيْناً فَانْخَدَعَ هَا وُلآءِ الشَّبَابُ السُّفَهَآءُ وَمَكُوا هَاللهُ عَلَى القَصْرَاءِ مِنَ الخِذْلانِ فَضَلُوا هَا وَمِنْ ضَلالِهِمْ أَنْ وَصَفُوا الله بِمَا هُوَ بَرِيْئُ مِنْهُ مِنَ التَّشْبِيْهِ وَأَضَلُوا، وَمِنْ ضَلالِهِمْ أَنْ وَصَفُوا الله بِمَا هُوَ بَرِيْئُ مِنْهُ مِنَ التَّشْبِيْهِ

وَالتَّحْسِيْمِ أَوِ التَّعْطِيْلِ أَحْداً مِنْ مُعَلِّمِيْهِمْ ذَوِي الْمَكْرِ وَالْحَبِّ تَنَزَّهَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً. فَحِيْنَئِذٍ وَجَبَ عَلَىٰ أَهْلِ الحَقِّ العُلَمَاءِ الرَّاسِيْخِيْنَ فِي العِلْمِ القَائِمِيْنَ فِيْ نَشْرِ دِيْنِ اللهِ وَدِفَاعِهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ دَفْعُ هَا وُلاءِ الأَوْبَاشِ وَشُبَهِهِمْ عَنْ دِيْنِ اللهِ وَنَصَيْحَةُ الْمُسْلِمِيْنَ بِبَيَانِ الحَقِّ فَقَامُوا بَذُلِكَ أَحَقَّ القِيَامِ.

ثُمُّ انْقَرَضَ هَؤُلاءِ الأَوْبَاشُ بِتَدْمِيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ بِأَئِمَّةِ الهُدَىٰ إِلَّا إِفْكُهُمُ الَّذِيْ تَرَكُوهُ فِي الصُّحُفِ لَمَّا انْتَصَبَ لِدَفْعِ هَلَذِهِ الأَوْبَاشِ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَنْ عَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَهْلُ الحَقِّ الرَّاسِخُوْنَ فِي العِلْمِ مِنْ قَادَةٍ عُلَمَآءِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْمُسْلِمِيْنَ أَهْلُ الحَقِّ الرَّاسِخُوْنَ فِي العِلْمِ مِنْ قَادَةٍ عُلَمَآءِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْحَمَاعَةُ الْمُشَارُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : «هِي وَالجَمَاعَةُ الْمُشَارُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : «هِي الجَمَاعَةُ الْمُشَارُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : «هِي الجَمَاعَةُ الْمُشَارُونَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : «هِي الجَمَاعَةُ النَّمُ اللهُ عَنْ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. فَلَا عَنِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. فَلَا اللهُ عَنْ السَّيْفِ الجَمَاعَةُ الْمُشَارُونَ بِقُولِهِ عَلَيْهِ مَ السَّيْفِ الجَمَاعَةُ الْمُشَارُونَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاسْتَعْنَوْا بِاسْمِ الصَّحْبَةِ وَالتَّابِعِيَّةِ عَنْ فَقَمَعُوا أَهْلَ اللهَ كَبَّةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاسْتَعْنَوْا بِاسْمِ الصَّحْبَةِ وَالتَّابِعِيَّةِ عَنْ وَاللهُ أَهْلَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاسْتَعْنَوْا بِاللهِ وَتَابِعِيْهِمْ بِالحَقِّ فَى لَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوْلِ اللهِ وَالسَّتُنَ الجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْنَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ.

## بَابُ سَبَبِ الوَضْعِ لِلَقَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَمَنْ وُضِعَ لَهُ

ثُمُّ اعْلَمْ أَنَّ هَاذِهِ الأَوْبَاشَ ثَارَتْ أُخْرَىٰ ثَوْرَةً هَائِلَةً فَدَفَعَهَا بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ أُوائِلُ القَرْقِ الثَّالِثِ مِنْ عُلَمَآءِ أَهْلِ الحَقِّ بِالحُجَجِ الْبَالِغَةِ كَأَهْلِ الحَدِيْثِ وَالفِقْهِ، مِنْهُمُ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ وَالإِمَامُ الشَّعْبِيُّ الْبَالِغَةِ كَأَهْلِ الحَدِيْثِ وَالفِقْهِ، مِنْهُمُ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ وَالإِمَامُ الشَّعْبِيُ وَمَعَيْنٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَشْهَرُهُمْ فِيْ وَحَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ وَالسُّفْيَانَانِ وَيَحْيَىٰ بْنُ مَعِيْنٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَشْهَرُهُمْ فِيْ هَلَادُ اللهِ فَاكِمَ اللهِ مَعْلَى بِأَعْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَعَالَى بِأَحَلِ مُسَمَّىٰ.

ثُمَّ دَفَعَهَا أَوَاخِرُ القَرْقِ الثَّالِثِ مِنْ عُلَمَآءِ أَهْلِ الحَقِّ بِالحُجَجِ الدَّامِغَةِ الْمُزْهِقَةِ فَأَخْمَدُوْهَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ أَشْهَرُهُمْ فِيْ هَاذَا الإِخْمَادِ الإِمَامُ الْمُزْهِقَةِ فَأَخْمَدُوْهَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ أَشْهَرُهُمْ فِيْ هَاذَا الإِخْمَادِ الإِمَامُ الجُلِيْلُ أَبُو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ فَاشْتَهَر هَاذَانِ الطَّائِفَتَانِ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَةِ وَلَيْكُ أَبُو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ فَاشْتَهَر هَاذَانِ الطَّائِفَتَانِ بِاسْمِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْحَمَاعَةِ لأَنَّهُمَا الَّذَانَ أَخَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ

وَعَمَلاً وَعَقِيْدَةً وَعَمَلاً وَيَنْقُلانِ ذَٰلِكَ عَمَّنْ يُوْنَقُ بِهِ مِنَ الدِّيْنِ عِلْمًا وَعَقِيْدَةً وَعَمَلاً وَيَنْقُلانِ ذَٰلِكَ عَمَّنْ يُوْنَقُ بِهِ مِنَ النُّقَادِ خُلاصَةِ الْمُفَسِّرِيْنَ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَآءِ وَالْأُدَبَاءِ.

وَلِتَمْيِيْزِهُمَا عَمَنْ يَشْتَرِيْ لَمُو الحَدِيْثِ وَيَقُوْلُ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ وَعَن رَسُوْلُه عَلَيْ اللهُ عَمَنْ يَقُلِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَلا رَسُوْلُهُ عَلَيْ فَإِنَّ هَاذَيْنِ الطَّائَفَتَيْنِ لَمْ يَغْتَرِعَا مَذْهَباً جَدِيْداً فِيْ عَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَبْلَهُمَا مَعَ كَوْغِمَا مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ بَلْ تَنَاضَلا وَدَافَعَا عَنْ عَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَبُلُهُمَا مِن السَّلَفِ الصَّالِحِ بَلْ تَنَاضَلا وَدَافَعَا عَنْ عَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَبْلَهُمَا بَعْ كَوْغِمَا مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ بَلْ تَنَاضَلا وَدَافَعَا عَنْ عَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ قَبْلَهُمَا بِتَدُويْنِ أَصُوْلِ الإِعْتِقَادِ وَبِحُجَجٍ دَامِغَةٍ لا يَقْوَىٰ كِمَا أَهْلُ البَاطِلِ. وَسَلَكًا فِيْ هَاذَا الدِّفَاعِ مَسْلَكاً بَيْنَ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ، لا يُعَطِّلانِ الله عَنْ كَمَالاتِهِ وَلا يُجُسِّمَانِهِ وَلا يُشَبِّهَانِهِ بِخَلْقِهِ.

فَانْقَسَمَ أَهْلُ القِبْلَةِ آنَذَاكَ إِلَىٰ سُنِّيِّيْنَ حَالِصِيْنَ هُمْ أَكْثَرُ الْأُمَّةِ يَعْرِفُهُمُ الخَاصُّ وَالْعَامُّ وَمَضَىٰ لِلنَّاسِ الخَاصُّ وَالْعَامُّ وَمَضَىٰ لِلنَّاسِ الخَاصُّ وَالْعَامُّ وَمَضَىٰ لِلنَّاسِ مِائَاتُ كَثِيْرَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ عَلَىٰ ذُلِكَ مَعَ سَلامَةِ دِيْنِهِمْ أَصْلاً وَفَرْعاً مِنْ مِائَاتُ كَثِيْرَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ عَلَىٰ ذُلِكَ مَعَ سَلامَةِ دِيْنِهِمْ أَصْلاً وَفَرْعاً مِنْ

دَخِيْلٍ فِيْهِمْ إِلَّا مَا وَرِثَتِ الْمُبْتَدِعَةُ مِمَّنْ مَضَىٰ مِنْ دُخَلائِهَا. نَسْأَلُ اللهَ اللهُ أَعْلَمُ.

## بَابُ وجوبِ دِفَاعِ عَقِيْدَةِ المسْلميْنَ كُلَّ وَقْتٍ مِنَ الفِتَنِ

ثُمُّ اعْلَمْ أَنَّهُ تَطَوَّرَ تَخْدِيْعُ الكُفَّارِ عَمَّا كَانَ أُوَّلَ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ رِجَالاً وَنِسَاءً كُفَّاراً مَكَّارِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا وَيُرِيْدُوْنَ تَعَلَّمَ الدِّيْنِ الإِسْلامِيَّ أَصْلاً وَفَرْعاً، وَتَعَمَّقُوا فِيْ ذَٰلِكَ. الإِسْلامِيَّ أَصْلاً وَفَرْعاً، وَتَعَمَّقُوا فِيْ ذَٰلِكَ.

ثُمُّ انْقَسَمُوا إِلَىٰ قِسْمَيْنَ قِسْمٌ بَقِيَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَفْسَدَ دِيْنَ الْإِسْلامِ أُمُّ انْقَسَمُوا إِلَىٰ قِسْمَيْنَ قِسْمٌ بَقِيَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فِي الدَّاحِلِ وَسَاهَمَ فِيْ إِثَارَةِ الفِتَنِ فِي أَصْلاً وَفَرْعاً وَأَفْسَدَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الدَّاحِلِ وَسَاهَمَ فِيْ إِثَارَةِ الفِتَنِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ، وَفِيْ هَدْمِ دَوْلَةِ الْإِسْلامِ الخِلافَةِ العُثْمَانِيَّةِ، ثُمُّ فِيْ نَهْبِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَفِيْ هَدْمِ هَا، ثُمُّ فِيْ تَقْسِيْمِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ تَحْمِيَّاتٍ التُراثِ الإِسْلامِيِّ بَعْدَ هَدْمِهَا، ثُمُّ فِيْ تَقْسِيْمِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ تَحْمِيَّاتِ

مُسْتَعْمَرَاتٍ ثُمُّ تَفْرِيْقِ مَا التَلَفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ.

وَقِسْمُ رَجَعَ إِلَىٰ وَطَنِهِ فَبَنَوا لَهُ فِيْ أَوْطَانِهِمْ مَدَارِسَ وَمَعَاهِدَ، يُعَلِّمُوْنَ الكُفَّارَ العِلْمَ الشَّرْعِيَّ وَآلاتِهِ لِغَرَضَيْنِ مُتَعَلِّقَيْنِ فِيْ مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

الغَرَضُ الأَوَّلُ: لِيَاحُذُوا مِنْ دِيْنِ الْإِسْلامِ مَا يَسْتَعِيْنُوْنَ بِهِ عَلَىٰ حَضَارَقِمْ العَاجِلَةِ. الغَرَضُ الثَّانِيْ: لِيُرْسِلُوا إِلَىٰ الْمُسْلِمِیْنَ دَكَاتِرَةً كُفَّاراً يُظْهِرُونَ لِلْمُسْلِمِیْنَ دَكَاتِرةً كُفَّاراً يُظْهِرُونَ لِلْمُسْلِمِیْنَ الْمَحَاسِنَ فَيَتَمَكَّنُونَ فِیْ إِضْلالِ الأَغْوِیَاءِ وَإِثَارَةِ الفِتَنِ فِي الْمُسْلِمِیْنَ وَیَزْعُمُوْنَ مَعَ كُفْرِهِمْ الدَّعْوَةَ إِلَىٰ نُصْرَةِ الدِّیْنَ وَهُو الفِتَنِ فِي الْمُسْلِمِیْنَ وَیَزْعُمُوْنَ مَعَ كُفْرِهِمْ الدَّعْوَةَ إِلَىٰ نُصْرَةِ الدِّیْنَ وَهُو الْفِتَنِ فِی الْمُسْلِمِیْنَ وَیَزْعُمُونَ مَعَ كُفْرِهِمْ الدَّعْوَةَ إِلَىٰ نُصْرَةِ الدِّیْنَ وَیِنَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ مِنْ الْإِسْلامِ، وَبِاسْمِ إِغَاتَةِ الأَیْتَامِ وَالْمَسَاكِیْنِ وَبِنَآءِ بِاللّهِ مِنَ الخِدْلانَ فِیْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الخِذْلانِ وَهَاذِهِ وَهُ لِللّهِ مِنَ الخِذِلانَ فِيْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الخِذْلانَ فِيْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الخِذْلانَ فِيْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الخِذَلانَ وَهَاذِهِ وَهَاذِهِ اللهِ مِنَ الخِذِلانَ فِيْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخِذَلانَ فِيْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الخِذَلانَ فِيْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُودُ بِاللهِ مِنَ الخِذَلانَ فِيْ سَابِقِ القَدَرِ، نَعُودُ بِاللهِ مِنَ الْخِذِهِ وَاللهِ الْقَاتِهِ وَلَا الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللّهِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُنْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَا

الدَّحَائِلُ مَشْهُوْرَةٌ فِي دُعَاتِ الخَوَارِجِ فِيْ أَنْحَاءِ العَالَمِ يَعْرِفُهَا مَنْ تَتَبَّعَ الدَّحَائِلُ مَشْهُوْرَةٌ فِي دِيْنِهِمْ الْمُحَرَّفِ. أَحْوَالْهَا وَآثَارَهَا فَتُشِيْعُ بِاسْمِ الإِسْلامِ مَا اخْتَلَقُوْهُ فِيْ دِيْنِهِمْ الْمُحَرَّفِ.

فَحِيْنَفِذٍ يَجِبُ عَلَىٰ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَمُكَانٍ الدِّفَاعُ للدِّيْنِ الإِسْلامِيِّ عَنِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ وَعُمَّالِهِمْ وَيَجِبُ وَمَكَانٍ الدِّفَاعُ للدِّيْنِ الإِسْلامِيِّ عَنِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ وَعُمَّالِهِمْ وَيَجِبُ التَّحْذِيْرُ عَنْ مَكْرِهِمْ وَالنَّصْحُ لِمَنِ اغْتَرَّ بِهِمْ مِنْ جُهَّالِ أَهْلِ القِبْلَةِ. التَّحْذِيْرُ عَنْ مَكْرِهِمْ وَالنَّصْحُ لِمَنِ اغْتَرَّ بِهِمْ مِنْ جُهَّالِ أَهْلِ القِبْلَةِ. نَسْأَلُ الله السَّلامَة والسَّتْرَ الجَمِيْل وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ أَعْلَمُ.

## بَابُ بَعْضِ مَا اخْتَلَقَتْ خَوَارِجُ الْعَصْرِ فِي اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِ

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَاذِهِ الفِرْقَةَ الإِرْهَابِيَّةَ اغْتَرَّتْ هِمُؤلاءِ الدُّسُسِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ مِن عَيْرِهِمْ لِمَا وَصَفَهَا الرَّسُولُ الكَرِيْمُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ عَلَيْ مِنَ السَّفَاهَةِ

وَلِمَا فِيْ أَيْدِي الدُّسُسِ مِنْ زَخَارِفِ الدُّنْيَا وَلِمَا كُتِبَ لَمَا فِيْ سَابِقِ القَّضَاءِ مِنَ الخِذْلانِ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ سُوْءِ الخَاتِمَةِ.

فَقَبِلَتِ الدُّسَسَ وَنَقَلَتْ بِتَسْوِيْلاتِهِمْ لِلرَّوَاتِبِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَيْثُ قَالَتْ وَقَيْعِي السِنَتِهَا وَبَحَلاَّقِهَا: للهِ مَلَلُ حَقِيْقِي وَهْوَ العَجْزُ، وَنِسْيَانَ حَقِيْقِي وَهْوَ العَجْزُ، وَنِسْيَانَ حَقِيْقِي وَهْوَ عَدَمُ العِلْمِ بِالشَّيْءِ بَعْدَ العِلْمِ بِهِ، وَضِحْكَ حَقِيْقِي وَهْوَ كَقِيْقِي وَهُوَ الْعَشْرِ خُفْيةً، كَشْفُ الثَّنَايَا، وَمَكْرُ حَقِيْقِي وَهُوَ إِيْصَالُ الضُّرِ بِالعَيْرِ خُفْيةً، وَتَعْيَّ وَهُوَ إِيْصَالُ الضُّرِ بِالعَيْرِ خُفْيةً، وَتَعْيَقِي وَهُو التَّقْرَارُ وَمَكَانُ حَقِيْقِي وَهُو العُضْوُ، وَرَجْلُ وَتَعْيقِي وَهُو العُضْوُ، وَعَيْقِي وَهُو العُضْوُ، وَعَيْقِي وَهُو العُضْوُ، وَعَيْقِيَّةٌ وَهْيَ العُضْوُ، وَيَدُ حَقِيْقِيَّةٌ وَهْيَ العُضْوُ، وَيَدُ خَلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً، فَإِنَّ هَاذَا تَشْبِيْهٌ بَعْتُ سَرَىٰ العُضْوُ، تَنَزَّهُ اللهُ عَنْ ذَٰلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً، فَإِنَّ هَاذَا تَشْبِيهٌ بَعْتُ سَرَىٰ إِلَا لَا الْمُكَارِةِ الفَرْقَةِ مِنَ الدُّكَاتِرَةِ الكُفَّارِ الْمَكَارِيْنَ.

فَإِنَّ اليَهُوْدَ أَسَاتِيْذَ هَاذِهِ الفِرْقَةِ لَمَّا وَصَفُوْا اللهَ تَعَالَىٰ بِالتَّحْسِيْمِ وَنَسَبُوْا اللهَ تَعَالَىٰ بِالتَّحْسِيْمِ وَنَسَبُوْا اللهَ تَعَالَىٰ إِذْ قَالَ عَلَىٰ فِيْ سُوْرَةِ ق: «وَمَا الْمَلَلَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ كَذَّبَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ إِذْ قَالَ عَلَىٰ فِيْ سُوْرَةِ ق: «وَمَا

مَسَّنَا مِن لُّغُوْبٍ». أَيْ مِنْ مَلَلٍ، تَنَرَّة الله عَنْ ذَٰلِكَ تَنَرُّها كَبِيْراً فَتَتَبَّعَتْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ آثَارَ دَكَاتِرَةِ اليَهُوْدِ وَاقْتَفَتْهَا كَمَا تَرَىٰ وَذَٰلِكَ مَا حَذَّرَهُ النَّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرةً فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ ا

وَزَادَتْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ عَلَىٰ ذُلكَ قَوْلاً أَشْنَعَ مِنْ جَمِيْعِ مَا مَرَّ فَقَالَتْ: إِنَّ آدَمَ هَنْ وَلَا أَشْنَعَ مِنْ جَمِيْعِ مَا مَرَّ فَقَالَتْ: إِنَّ آدَمَ هَنْ وَاتِهِ!!! وَدَمَ عَنْ ذَاتِهِ!!! كَمَا تُكْتَبُ رِسَالَةٌ ثُمَّ تُدْخَلُ فِي الآلَةِ الفُوْتَغَرَافِيَّةِ وَتُصَوَّرُ فِيْهَا الرِّسَالَةُ فَيُقَالُ هَاذَا القِرْطَاسُ صُوْرَةُ هَاذَا لا فَرْقَ بَيْنَ الحُرُوْفِ وَالكَلِمَاتِ، كَذَا فَيْ شَرْحِ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ لِزَعِيْمِ هَاذِهِ الفِرْقَةِ العُتَيْمِيْنِ!!!!.

وَمِنَ الْمَعْلُوْمِ أَنَّا شَبِيْهُوْنَ بِأَبِيْنَا آدَمَ فِي الجُمْلَةِ، فَعَلَىٰ زَعْمِهِمْ الفَاسِدِ إِذاً نَحْنُ شَبِيْهُوْنَ بِاللهِ،!!! كَلَّا وَحَاشَا، وَتَنَزَّهَ اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُوْن

تَنَزُّها كَبِيْراً ﴿إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ》. فَهَاذِهِ الفِرْقَةُ دَاجِلَةٌ فِيْ جُمْلَةِ مَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْهِمْ فِيْ سُوْرَةِ النَّبَإِ: ﴿وَكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا كِذَّاباً》. لأَنَّهَا كَذَّبَتْ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الشُّوْرَىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئُ». كَذَّبَتْ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الشُّوْرَىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئُ». وَبِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الإِخْلاصِ: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾. وَبِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الإِخْلاصِ: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾. وَلِقَالَا قَالَ مَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ فِي سُوْرَةِ النَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُبَاشَرَةً مِنْ تَشْرِبُوا تَشْيِهِ اللهِ تَعَالَىٰ بِالْحَلْقِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لللهِ اللهِ تَعَالَىٰ إِالْحَلْقِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ الله

فَإِذَا قَالَتْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ هَاكَذَا وَلَمْ تَتُبْ عَنْ هَاذِهِ الأَقْوَالِ الزَّآئِعَةِ عَنِ الحَقِّ وَتَرْجِعْ إِلَىٰ العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا بَلَعَتْ وَقْتاً أَظْهَرَتْ الحَقِيْدَةَ مَنْ عَاهَدَهُ رُؤَسَآئُهَا وَأَحَدُواْ الرَّوَاتِب، وَلا تَسْتَحْيِيْ عَنْ إِبْدَآءِ مَا فِيْها مِنَ الكُفْرِ والفسادِ وَلا عَنْ تَكْفِيْرِهَا العَآمِّ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلا عَنْ المُعْفِيْمِ العَامِّ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلا عَنْ المُعْفِيْمِ العَامِّ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلا عَنْ المُعْفِيمِ وَلا عَنْ هَاذِهِ الإِفْتِرَآتِ عَلَيْهِمْ، السِّيحُلالِمَا لِدِمَآئِهِمْ وَأَمْوَالِمِمْ وَلا عَنْ هَاذِهِ الإِفْتِرَآتِ عَلَيْهِمْ، فَا عَنْ هَاذِهِ الإِفْتِرَآتِ عَلَيْهِمْ، فَا عَنْ عَلْمُنَا لَكَ عَنْ عَلَيْهِمْ وَأَمْوَالِمِمْ بَعْدَ مَا كَانَتْ تُخْفِيْهَا وَاحْتَارِتُهَا عَقِيْدَةً فَا عَنْ مُشَابَهَةِ الخَالِقِ وَالْمَحْلُوقِ عَنْ صُدُورِهَا، وَلا تُؤْمِنُ بِاللهِ الْمُتَعَالِيْ عَنْ مُشَابَهَةِ الخَلْقِ وَلا تَعْبُدُهُ وَلَكِنْ صَدُورِهَا، وَلا تَعْبُدُهُ وَلَكِنْ عَنْ مُشَابَهَةِ الخَلْقِ وَلا تَعْبُدُهُ وَلَكِنْ

تُؤْمِنُ وَتَعْبُدُ شَيْطَاناً مُشَوَّهاً تَصَوَّرَتْهُ فِيْ أَنْفُسِهَا وَأَلْبَسَتْ شَيْطَانَهَا الْمُشَوَّة وَلِي اللهِ الحُسْنَىٰ. الْمُشَوَّة بِلْبَاسٍ حَسَنٍ فَسَمَّتْهُ بِأَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَىٰ.

وَإِنَّمَا قُلْتُ الْمُشَوَّة لَأَنَّهَا تَرْعَمُ أَنَّ لِمَعْبُودِهَا جَنْبًا أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي شُورَةِ النَّهِ». وَلَمْ تَجِدْ لَهُ فَرَّطتُ فِيْ جَنْبِ اللهِ». وَلَمْ تَجِدْ لَهُ تَانٍ، وَتَرْعَمُ أَنَّ عَلَىٰ هَاذَا الجَنْبِ أَيْدِياً كَثِيْرَةً أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي تَانٍ، وَتَرْعَمُ أَنَّ عَلَىٰ هَاذَا الجَنْبِ أَيْدِياً كَثِيْرَةً أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي شُورَةِ وَالذَّرِيَاتِ: «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَتَزْعَمُ أَيْضاً إِنَّ لِمَعْبُودِهَا الْمُشَوَّهِ سَاقاً أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ القَلَمِ: «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». وَلَمْ تَجَدْ لَهُ ثَانٍ وَتَزْعَمُ أَيْضاً أَنَّ لَهُ عُضُوا يُسَمَّىٰ وَجْهَا وَعَلَيْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةٌ، فَمَا أَقْبَحَ وَأَشُوهَ مَنْ هَاذِهِ عَضْوًا يُسَمَّىٰ وَجْهَا وَعَلَيْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةٌ، فَمَا أَقْبَحَ وَأَشُوهَ مَنْ هَاذِهِ صِفْتُهُ. «سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيْمٌ ﴿ آ ﴾ ». وَتَنَزَّهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ صَفْتُهُ. «سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانُ عَظِيْمٌ ﴿ آ ﴾ ». وَتَنَزَّهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً. فَهَاذِهِ الفِرْقَةُ مِنَ «الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسِبُوْنَ طُنَقُ مِنَ «الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَعْسِبُوْنَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعاً ﴿ آ ﴾ ». وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا

فَعَلَتْ وَعَلَيْهِ التُكْلانُ. نَسْأَلُ الله السَّلامَة والسَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الحَالِ.

## بَابُ بَعْضِ مَا اخْتَلَقَتْ خَوَارِجُ هَاذَا الزَّمَانِ فِيْ أَئِمَّةِ النَّمَانِ فِيْ أَئِمَّةِ اللَّمَانِ فِي أَئِمَّةِ اللَّمَانِ اللَّهَدَىٰ اللَّهُدَىٰ

ثُمُّ اعْلَمْ أَنَّ هَاذِهِ الفِرْقَةَ الإِرْهَابِيَّةَ تَخَطَّتْ خَطْوَةً أُخْرَىٰ شَنْعَآءَ تَخْجَلُ مِنْ ذِكْرِهَا لِيَزْدَادَ عِلْماً بِفَسَادِهَا مَنْ جَهِلَ مِنْ ذِكْرِهَا لِيَزْدَادَ عِلْماً بِفَسَادِهَا مَنْ جَهِلَ مَا بَلَغَ فَسَادُ خَوَارِجِ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ، هَجَمَتْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ عَلَىٰ مَا بَلَغَ فَسَادُ خَوَارِجِ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ، هَجَمَتْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ عَلَىٰ أَعْلامِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَعْيَاغِيمْ هُجُوْمَ الكِلابِ عَلَىٰ أُسُودِ الغَابَاتِ أَعْلامِ عُلَمَا وَالمُسْلِمِيْنَ وَأَعْيَاغِيمْ هُجُوْمَ الكِلابِ عَلَىٰ أُسُودِ الغَابَاتِ فَقَالَ رُؤَسَاقُهَا الجُهَالُ السُّفَهَآءُ بُهْتَاناً وَإِثْما مُبِيناً فِيْ بَعْضِ مَشَاهَدِهَا وَجَكَلاَتِهِمَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَعْيَا فِهَا أَوْ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةَ كَانُوا فِيْ وَشَرَائِطِهَا وَجَكَلاَتِهَا وَجَكَلاَتِهِمَا وَجَكَلاَتِهِمَ اللّهُ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةَ كَانُوا فِيْ وَشَرَائِطِهَا وَجَكَلاَتِهَا وَجَعَلاَتُهَا إِنَّ أَهْلَ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةَ كَانُوا فِيْ المَعْوَلَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْحَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةَ كَانُوا فِيْ المُسْلِمِيْنَ وَالْمَالِهُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِمِيْنَ وَالْمَاعِرَةً كَانُوا فِيْ الْمُسْلِمِيْنَا وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةَ كَانُوا فِيْ

تَلاثِ مَرَاحِلَ، وَأَنْتَ خَبِيْرٌ بِأَنَّ الحُكْمَ عَلَىٰ الأَشَاعِرَةِ حُكْمٌ عَلَىٰ الأَشَاعِرَةِ حُكْمٌ عَلَىٰ الْمَاتُرِيْدِيَّةِ لأَنَّهُمْ كَالعُضْوِ الوَاحِدِ فِي الإِعْتِقَادِ.

ثُمُّ فَصَلُوا هَاذَا البُهْتَانَ فَقَالُوْا: كَانُوا جَمِيْعاً فِي الْمَرْحَلَةِ الأُوْلَىٰ أَهْلَ بِدْعَةٍ وَبَاطِلٍ!! وَسَمَّوْا مِنْهُمْ خُصُوْصاً السَّيِّدَ الجَلِيْلَ الحَبْرَ الفَهَامَ المُفَسِّرَ الْمُحَدِّثَ الفَقِيْهَ الأَدِيْبَ السُّنِيَّ قَامِعَ البِدَعِ وَحَامِلَ لِوَآءِ دِفَاعِ المُفَسِّرَ الْمُحَدِّثَ الفَقِيْهَ الأَدِيْبَ السُّنِيَّ قَامِعَ البِدَعِ وَحَامِلَ لِوَآءِ دِفَاعِ السُّنَةِ وَشَيْخَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَإِمَامَهُمْ وَرَئِيْسَهُمْ دِيْناً فِي زَمَانِهِ وَمَا السُّنَةِ وَشَيْخَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ وَإِمَامَهُمْ وَرَئِيْسَهُمْ دِيْناً فِي زَمَانِهِ وَمَا السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِمَامَهُمْ وَرَئِيْسَهُمْ دِيْناً فِي زَمَانِهِ وَمَا السُّنَةِ وَشَيْخَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِمَامَهُمْ وَرَئِيْسَهُمْ دِيْناً فِي زَمَانِهِ وَمَا السَّيْقِ الْأَوْلَىٰ اللَّشَعْرِيَّ جُحَدِّدَ القَالِثِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُ مِنَ الطَّبَقَةِ الأُوْلَىٰ!!.

وَقَالُوا إِفْتِرَآءً: كَانُوا جَمِيْعاً مُنَافِقِيْنَ فِي الْمَرْحَلَةِ الوُسْطَىٰ وَسَمَّوْا مِنْهُمُ خُصُوْصاً الإِمَامَ الْمُفَسِّرَ الْمُحَدِّثَ الحُجَّةُ الفَقِيْهَ الصَّوْفِيَّ الْمُتَكَلِّمَ الْمُتَكَلِّمَ الْأَصُوْفِيَّ السُّنِيِّ اللَّهِ الْمَامَ اللَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِيْ زَمَانِهِ اللَّهِ اللَّهُ العِلْمِ فِيْ زَمَانِهِ وَضُرِبَ إِلَى فِنَائِهِ أَكْبَادُ الإِبلِ وَعَلِمَ القَرِيْبُ وَالقَاسِيْ وَالحَبِيْبُ وَالعَدُوُّ الْمَتِيَازَهُ وَفَضْلَهُ حُجَّةَ الإِسْلامِ أَبَا حَامِدٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمِ الْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمِالِمُ أَبَا حَامِدٍ مُحَمَّدَ الْمَ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْلُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

الغَزالِيَّ الشَّافِعِيَّ مُجَدِّدَ القَرْنِ الْحَامِس وَالْإِمَامَ الْمُفَسِّرَ الْمُحَدِّثَ الْمُتَكَلِّمَ الأُصُوْلِيَّ السُّنِّيَّ فَرِيْدَ عَصْرِهِ فِيْ شَتَّى عُلُوْمِ الإِسْلامِ فَحْرَ الدِّيْنِ الرَّازِيَّ الشَّافِعِيَّ مُحَدِّدَ القَرْنِ السَّادِسِ وَمَنْ قَارَبَهُمَا مِنْ أَئِمَّةَ المسْلِمِينَ!! وَقَالُوا إِفْتِرَآءً: كَانُوا الآنَ جَمِيْعاً مُشْرِكِيْنَ!!، وَقَالُوا أَيْضاً بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِينًا: إِنَّ الأَشَاعِرَةَ يَسْتَدِلُّوْنَ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ بِعَقْلِ أَحَذُوهُ مِنْ كُفَّارٍ!! «إِنَا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ». «سُبْحَانَكَ هَلْذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿٣)». كَذَبُوا أَذَهُّمُ اللهُ وَأَذَاقَهُمُ اللهُ مِنَ العَذَابِ الأَدْنِيَ دُوْنَ العَذَابِ الأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَحْزَابِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيْناً ﴿٨٠﴾.

وَهَاذَا الَّذِيْ قَالُوْهُ كَذِبٌ بَحْتُ ظَاهِرٌ وَخِلافُ الوَاقِعِ قَطْعاً، فَإِنَّ عُلَمَاءَ الأَشَاعِرَةِ لَيْسُوْا أَهْلَ بِدْعَةٍ وَبَاطِلٍ وَلا مُنَافِقِيْنَ وَلا مُشْرِكِيْنَ بَلْ إِنَّمَا هُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَوَاخِرِ القَرْنِ التَّالِثِ عِلْمًا الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَوَاخِرِ القَرْنِ التَّالِثِ عِلْمًا

وَعَقِيْدَةً وَعَمَلاً كَمَا مَرَّ، ثُمَّ لا يَزَالُوْنَ كَذَٰلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَىٰ. فَإِن لَمَّ يَكُنِ عُلَمَاءُ الأَشَاعِرَةِ مُسْلِمِیْنَ خُلَصاً فَلَیْسَ للهِ عَلَیٰ ظَهْرِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ بَتَّاتاً.

فَمَنْ كَفَّرَهُمْ فَهُوَ الكَافِرُ بِحُكْم رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ. فَقَالَ عَلَيْهُ: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَآءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ ﷺ: ﴿أَيُّمَا امْرِئِ قَالَ لأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَآءَ هِمَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ عَلَيْهُ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا». رَوَاهُ البُحَارِيُّ وَالبَغَوِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُل مُسْلِم أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِماً فَإِنْ كَانَ كَافِرًا، وَإِلَّا كَانَ هُوَ الكَافِرَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُوْدَ. هَاذَا الوَعِيْدُ لِمَنْ كَفَّرَ رَجُلاً وَاحِدًا فَمَا بَالُ مَنْ كَفَّرَ الْمُسْلِمِيْنَ عُمُوْمًا، وَزَادَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ اسْتِحْلالَ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ لا شَكَّ أَنَّهُ كَافِرٌ وَيُخَلَّدُ فِي النَّارِ إِن لَّمْ يَتُبْ. وَلا شَكَّ أَيْضاً أَنَّهُ لا

يَخْتَرِئُ تَكْفِيْرَ الْمُسْلِمِيْنَ عُمُوْماً وَتَكْفِيْرَ أَئِمَّتِهِمْ خُصُوْصًا مُؤْمِنٌ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوْتُ ثُمَّ يُبْعَثُ غَداً فَيُجَازَىٰ، فَأَنَّ تَطَرَّقَ هَلَذَا التَّكْفِيْرُ العَآمُ لِمِئْذِهِ الفِرْقَةِ الْمُكَفِّرَةِ؟ أَمِنْ قِبَلِ الدَّكَاتِرَةِ الكُفَّارِ الْمَكَّارِيْنَ فَاغْتَرُّوا ثُمُّ انْصَبَغَ الفِرْقَةِ الْمُكَفِّرِةِ الْمُكَانِيْنَ فَاغْتَرُوا ثُمُّ انْصَبَغَ التَّكْفِيْرُ عَلَيْهِمْ؟ أَمْ مِّنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ؟. وَاعْلَمْ أَنَّ هَاذِهِ الفِرْقَةَ لا تَمْيِيْزَ التَّكْفِيْرُ عَلَيْهِمْ؟ أَمْ مِّنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ؟. وَاعْلَمْ أَنَّ هَاذِهِ الفِرْقَةَ لا تَمْيْنَ الحَسَنِ عِنْدَهَا بَيْنَ الحَقِل وَالْحَرَامِ وَلا بَيْنَ الحَسَنِ وَالْقَبِيْحِ إِلَّا بِالتَّمْنِ فَمَنْ عِنْدَهُ التَّمَنُ وَوَاسَاهَا بِالعَطِيَّةِ فَهُوَ الْمُحِقُ وَالمُتَبِعُ عِنْدَ هَاذِهِ الفِرْقَةِ كَآئِناً مَنْ كَانَ، وَمَنْ لا فَلا.

ثُمُّ إِنَّ الأَشَاعِرَةَ يَسْتَدِلُّوْنَ عَلَىٰ عَقِيْدَةِمِ الصَّحِيْحَةِ بِمَا اسَتَدَلَّ بِهِ اللهُ وَرَىٰ فِيْ وَرُسُلُهُ عَلَىٰ إِنْبَاتِ العَقِيْدَةِ الصَّحِيْحَةِ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ وَتَرَىٰ فِيْ هَٰلَذَا الكِتَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ أَئِمَّةِ الهُدَىٰ السَّادَةِ الأَشَاعِرَةِ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَىٰ وَرُسُلِهِ عَيْلِكَ اللهُ تَعَالَىٰ وَرُسُلِهِ عَيْلِكُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَرُسُلِهِ عَيْلِكُ اللهُ وَاللهُ عَيْلِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَرُسُلِهِ عَيْلِكُ اللهُ ال

لا يَقْتَدُوْنَ بِفِرَقِ الضَّلالِ مِنَ الجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيْعَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيْعَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْمُرْجِعَةِ وَغَيْرِهَا وَلا بِغَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، بِخِلافِ حَوارِجِ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ الَّتِيْ تَبِيْعُ دِيْنَهَا بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَتَشْتَرِيْ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ الَّتِيْ تَبِيْعُ دِيْنَهَا بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَتَشْتَرِيْ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ الَّتِيْ تَبِيْعُ دِيْنَهَا بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَتَشْتَرِيْ وَتَكْتَفِيْ هَوْ اللَّيْعَةِ وَمَنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُرَوِّجُهَا سَجَّلَهَا وَسَوَّدَهَا دُخَلاءُ هَاذِهِ الفِرْقَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَتُرَوِّجُهَا بِرَحَارِفِ الدُّنْيَا تَارَةً وَبِكُتُبِ الأَئِمَّةِ الأَشَاعِرَةِ أُخْرَىٰ وَلا تَهْتَدِيْ بِهَا وَلا يَخْذُ شَيْعًا مِنَ الحُقِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهَا بَل تُكَفِّرُ مُؤَلِّفِيْهَا.

وَلَيْسَ عِنْدَهَا كِتَابٌ يُسْمَرُ بِهِ الأَطْفَالُ الَّذِيْنَ لَهُمْ أَدْنَىٰ تَنَبُّهٍ فِي الدِّيْنِ فَيَ تَنَبُّهٍ فِي الدِّيْنِ فَيَ قَتَنِعُوْنَ بِهِ سِوَىٰ كُتُبِ الأَئِمَّةَ الْمُهْتَدِيْنَ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ وَفَضْلِهِمْ ثُمَّ لا تَسْتَغْنِيْ هَاذِهِ الفِرْقَةُ عَنْ عِلْمِ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ وَفَضْلِهِمْ ثُمَّ لا تَسْتَخْيِيْ عَنْ تَكُفِيْرِهِمْ وَتَضْلِيْلِهِمْ فَيَا أَخِيَ الْمُسْلِمَ انْظُرْ وَتَعَجَّبْ تَسْتَخْيِيْ عَنْ تَكُفِيْرِهِمْ وَتَضْلِيْلِهِمْ فَيَا أَخِيَ الْمُسْلِمَ انْظُرْ وَتَعَجَّبْ كَيْفَ تُكُفِّرُهِمْ وَتَصْلِيْلِهِمْ فَيَا أَخِي الْمُسْلِمَ انْظُرْ وَتَعَجَّبُ كَيْفَ تَكُفِيْرُهِمْ وَتَصْلِيْلِهِمْ فَيَا أَخِي الْمُسْلِمَ الْطُوقة وَمَنْ كَيْفَ تَكُفِيْرُهِمْ وَتَصْلِيْلِهِمْ فَيَا أَخِي الْمُسْلِمَ الْطُوقة وَمَنْ عَنْ تَكُفِيْرُهِمْ وَتَصْلِيْلِهِمْ فَيَا أَخِي الْمُسْلِمَ الْطُوقة وَمَنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ كَيْفَ اللهِ وَاللَّوْسُلُ كَمَا مَرَّ ثُمُّ تَاخُذُ كُتُبَهُمْ وَتَمْلُؤُهُمَا فِيْ مَكَاتِبِهَا وَهَا لَيْ مَكَاتِبِهَا وَهَا لَاكِتَابِ وَغَيْرُهِ إِنْ شَآءَ وَهَا لَيْ شَفَاهُتِهَا. وَسَتَرَى فِيْ هَلَذَا الكِتَابِ وَغَيْرِهِ إِنْ شَآءَ وَهَا أَنْ شَاءً وَهَالَوْ وَعَيْرِهِ إِنْ شَآءَ وَمَا الْمَالِمُ الْمُسْلِمُ الْفَاهِتِهَا. وَسَتَرَى فِيْ هَلَذَا الكِتَابِ وَغَيْرِهِ إِنْ شَآءَ

اللهُ تَعَالَىٰ مَا يَسْتَدِلُ بِهِ أَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْأَشَاعِرَةُ بِالعَقَائِدِ فَيَظْهَرُ لَكَ كَذِبُ خَوَارِجِ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ. جَعَلَهَا اللهُ أَثَراً بَعَدَ عَيْنٍ، ثُمَّ لَكَ كَذِبُ خَوَارِجِ هَاذَا الزَّمَانِ الإِرْهَابِيَّةِ. جَعَلَهَا اللهُ أَثَراً بَعَدَ عَيْنٍ، ثُمَّ لا أَبْقَاهَا اللهُ أَثَراً. نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ لَنَا وَلاَّهْلِ الحَقِّ جَمِيْعاً السَّلامَة والسَّتْرَ الجَمِيْل وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَكْمَلُ.

# بَابُ اخْتِلافِ النَّاسِ فِي الدِّيْنِ وَأَمْرِ اللهِ تَعَالَىٰ بِاتِّبَاعِ النَّاسِ فِي الدِّيْنِ اللهِ تَعَالَىٰ بِاتِّبَاعِ الْمُهْتَدِيْنَ

وَلَقَدْ أَخْبَرَنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِخْتِلافَ النَّاسِ فِي الدِّيْنِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُمُ اللهُ فَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ: «وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَىٰ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَىٰ اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللهُ اللهِ مَوْرَةِ سُوْرَةِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدُ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ: «وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَحَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿ ١٨ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذُلِكَ خَلَقَهُمْ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْل: «وَلَوْ شَاءَ الله لِحَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الشُّوْرَىٰ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ﴿ ﴿ ﴾. وَأَمَرَنا اللهُ بِإِتِّبَاعِ مَنْ رَحِمَهُمْ وَهَدَاهُمْ فِي الْهُدَىٰ وَالفَهْمِ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ فَقَالَ خَلَا فِي سُوْرَةِ لُقْمَانَ: «وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّبَّأُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿(١٠) ». وَأَمَرَنَا أَيْضًا بِمُصَاحَبَتِهِمْ قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ: «يَأْيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوْا الله وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللهِ } . وَهُمُ الَّذِيْنَ بَلَّغُوْنَا صَحِيْحَ العِلْمِ وَالعَقِيْدَةِ وَالعَمَل وَمَيَّزُوا لَنَا صَحِيْحَ العَقِيْدَةِ عَنْ فَاسِدِهَا وَصَحِيْحَ العَمَلِ عَنْ فَاسِدِهِ حِيْنَمَا مَرِجَ كُلُّ شَيْعٍ وَرَبَا الفَاسِدُ، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعِةِ الأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ

فِي الإِعْتِقَادِ وَمَنْ أَخَذُوا عَنْهُمْ صَحِيْحَ العَقِيْدَةِ وَالعِلْمِ وَالعَمَلِ مِنْ أَئِمَّةِ المُدَىٰ.

وَالْعَقِيْدَةُ الصَّحِيْحَةُ إِجْمَالاً هِيَ الْإِذْعَانُ وَالْقَبُوْلُ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ وَبِأَنَّهُ حَقُّ وَصِدْقُ. وَهِي رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ وَبِأَنَّهُ حَقُّ وَصِدْقُ. وَهِي تَفْصِيْلاً أَوَّلاً تَتَكَوَّنُ مِنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ، مَا يَتَعَلَّقُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَيُسَمَّىٰ بِالإِلْحَيَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالكُتُبِ وَيُسَمَّىٰ بِالإِلْحَيَّاتِ وَمُا يَتَعَلَّقُ بِالآخِرَةِ وَالْقَدَرِ وَيُسَمَّىٰ بِالسَّمْعِيَّاتِ وَيُ لِالنَّبُويَّاتِ تَعْلِيْهُ فِاللَّهُ مِنْ هَاذِهِ الأَقْسَامِ دَلائِلُ عُلْ مِنْ هَاذِهِ الأَقْسَامِ دَلائِلُ عَلْ مِنْ هَاذِهِ الأَقْسَامِ دَلائِلُ عَلْ مِنْ هَاذِهِ الأَقْسَامِ دَلائِلُ عَلْمُ أَنَّهُ لا عَقْلِيَّةٌ وَنَقْلِيَّةٌ كَمَا سَيَاتِيْ بَعْضُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا

يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ أُصُوْلِ العَقَائِدِ دَلِيْلُ ظَيِّ تَأْصِيْلاً، كَأَحَادِيْثِ الآحَادِ وَالقِرَاءَاتِ الشَّآذَةِ بَلْ يُسْتَدَلُّ الدَّلِيْلُ الظَّيِّ عَلَيْهَا بِطَرِيْقِ التَّبَعِ. نَسْأَلُ الظَّيِّ عَلَيْهَا بِطَرِيْقِ التَّبَعِ. نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ والسَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ عْلَمُ.

### بَابُ الدَّلآئِلِ العَقْلِيَّةِ وَهْيَ الأَدِلَّةُ الكَوْنِيَّةُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ اللهِ

الدَّلِيْلُ العَقْلِيُّ هُوَ الأَصْلُ الأَصِيْلُ الوَحِيْدُ فِيْ فَنِّ التَّوْحِيْدِ، لأَنَّ اللَّوْخِيْدِ، لأَنَّ المُلحِدِيْنَ لا يَقْبَلُوْنَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَلا بِقَوْلِ رَسُوْلِهِ عَلَىٰ لَكُوْغِيمْ لا اللهِ تَعَالَىٰ وَلا رَسُوْلِهِ عَلَىٰ وَلا بُدَّ مِنْ إِفْحَامِهِمْ وَإِزَالَةِ شُبَهِهِمْ. يُوْمِنُونَ بِاللهِ تَعَالَىٰ وَلا رَسُوْلِهِ عَلَىٰ وَلا بَللهِ حَالِهِ وَصِفَاتِهِ بِوُجُوْدِ الْمَحْلُوقَاتِ وَالدَّلِيْلُ العَقْلِيُّ هُوَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِاللهِ حَالِهِ وَصِفَاتِهِ بِوُجُوْدِ الْمَحْلُوقَاتِ إِجْمَالاً أَوْ تَفْصِيْلاً، فَيُقَالُ: العَالَمُ مَوْجُوْدٌ بَعْدَ العَدَمِ لِمُشَاهَدَةِ تَعَيُّرِهِ وَالقَدِيْمُ لا يَتَغَيَّرُ فَحِيْنَئِذٍ لا بُدَّ لَهُ مِنَ مُوْجِدٍ لاسْتِحَالَةِ تَرَجُّحٍ مَرْجُوْدِ العَالَمُ رَاحِحٌ عَلَىٰ وُجُوْدِ العَالَمُ وَالعَدَمُ العَالَمُ وَالعَدَمُ الكَائِنُ قَبْلَ وُجُوْدِ العَالَمُ رَاحِحٌ عَلَىٰ وُجُوْدِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وَجُوْدِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وُجُوْدِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وُجُوْدِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وَجُوْدِ العَالِمُ وَالْعَدَمُ الكَائِنُ قَبْلَ وَجُوْدِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وُجُودِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وَجُوْدِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وَجُوْدِ العَالَمُ وَاحِحْ عَلَىٰ وَجُوْدِ العَالَمُ وَالعَالَمُ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحْدُ عَلَىٰ وَاحْدُودِ العَالَمُ وَاحِدْ عَلَىٰ وَاحِدْ العَالَمُ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحْدُودِ العَالَمُ الْعَالَ الْعَالَمُ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدْ عَلَىٰ وَاحْدُودِ العَالَمُ الْعَالَمُ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحْدُودِ العَالَمُ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدُ الْحُودِ العَالَمُ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحْدِوا العَالَمُ وَاحْدِوا العَالَمُ وَاحِدُ عَلَىٰ وَاحِدُ العَالِمُ الْعَالَمُ وَاحِدُ الْعَالَمُ وَاحِدُ الْعَالَمُ الْحُودِ العَالَمُ وَاحِدُ الْعُلَالِ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالِمُ الْعِلَا لَمُودِ العَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَم

حِيْنَئِذٍ، وَوُجُوْدُ الْعَالَمُ الطَّارِئُ مَرْجُوْحٌ قَبْلُ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ وَتَعْيِيْنُ الْمُرَجِّحِ وَتَعْيِيْنُ الْمُرَجِّحِ وَتَعْيِيْنُ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ يُرْجَعُ لأَصْدَقِ الخَلْقِ وَهُمُ الأَنْبِيآءُ الْمُرَجِّحِ وَتَعْيِيْنُ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ يُرْجَعُ لأَصْدَقِ الخَلْقِ وَهُمُ الأَنْبِيآءُ الْمُرَجِّحِ وَتَعْيِيْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ثُمُّ الدَّلِيْلُ العَقْلِيُ هُو الَّذِيْ حَآجَ الأَنْبِيَآءُ الكَفَرَةُ وَأَفْحَمُوْهُمْ وَأَرَالُوْا شُبُهَهُمْ، وَحَآجَهُمُ اللهُ وَدَمَّعَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ حَلِيلِهِ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: شُبَهَهُمْ، وَحَآجَهُمُ اللهُ وَدَمَّعَهُمْ كَمَا قَالَ اللهُ حَلِيلِهِ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: «بَلُ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَىٰ البَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الوَيْلُ مِمَّا يَصِفُونَ». وَلا يَمْنَعُ الدَّلِيْلُ العَقْلِيَّ مَنْ لَّهُ أَدْيَىٰ الْمَامِ بِكِتَابِ اللهِ الْمُنَرِّلِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ سُورِ القُرْآنِ حُصُوصاً عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ سُورِ القُرْآنِ حُصُوصاً الْمَكِيَّ فِيْهِ دَلائِلُ كُونِيَّةُ يَدُلُّ اللهُ بِمَا عَلَىٰ تَوْحِيْدِهِ تَعَالَىٰ وَكَمَالِ طَعْلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهُ بِمَا عَلَىٰ تَوْحِيْدِهِ تَعَالَىٰ وَكَمَالِ طَعْلَاقِهِ، فَأَذْكُرُ مِنْهَا فِيْ هَاذَا الكِتَابِ نُبُذَةً يَسِيْرَةً كُغُرُفَةً مِنْ بَعْ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ فَأَقُولُ: أَكُمْ تَمَ أَنَّ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيْمَ الْحَلِيْلُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَلامِ حَآجَ الكَافِرَ اللهُ عَالِدَ نُمُونَةً وَأَصْحَابَهُ بِالدَّلِيْلِ العَقْلِيِّ الكَوْنِ فَاللَهُ عَلَى إِللَّهُ يَعَالَىٰ إِذْ قَالَ عَلَيْكِ عَلَىٰ اللهُ يَلِي العَقْلِيِّ الكَوْنِ فَوَالَ عَلَىٰ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى إِلْكَالِهِ فَعَلَى اللهُ عَلَىٰ فَيْ سُورَةٍ فَالَ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ هُمْ كُمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ إِذْ قَالَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَنْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

البَقَرَة: «أَ لَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمَيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِيْ وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ». وَقَالَ تَعَالَىٰ عَنْهُ ﴿ فِي سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: «قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَاذَا فَاسْتَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: «قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا يَضُرُّكُمْ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُمْ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٤ۗ)». وَقَالَ تَعَالَىٰ عَنْهُ ﷺ فِيْ سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ: «قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذ تَّدْعُوْنَ ﴿٧٣﴾». الآيَاتِ. وَحَاجَّ سَيِّدُنَا مُوْسَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ الكَافِرَ العَاتِيَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ كَمَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ إِذْ قَالَ تَعَالَىٰ عَنْهُ ﷺ فِيْ سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ: «قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا». الآيَاتِ. وَحَاجَّ اللهُ الْمُلْحِدِيْنَ الكَفَرَةَ بِأَنَّهُ تَعَالَىٰ صَنَعَ وَحْدَهُ الكَوْنَ وَدَبَّرَهُ فَيَسْتَحِقُّ وَحْدَهُ عِبَادَةً الكَوْنِ، وَدَلَّ عِبَادَهُ عَلَىٰ وُجُوْدِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَجَمِيْعِ صِفَاتِهِ الكَمَالِيَّةِ بِالعَالَمِ العُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ فَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي تَحْرِي فِي البَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾. وَقَالَ جَلَّ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْئِ». وَقَالَ جَلَّتْ حِكْمَتُهُ فِيْ سُوْرَةِ يُوْنُسَ: «إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُوْنَ اللَّهِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَة الإِسْرَاءِ: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماٰوِتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَمُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىٰ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً الْمُ اللهِ يُوْجِيْ سَحَاباً ثُمَّ اللَّهُ يُرْجِيْ سَحَاباً ثُمَّ اللهَ يُرْجِيْ سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَاماً». الآياتِ. وَقَالَ جَلَّ وَعَلا فِيْ سُوْرَة الشُّعَرَاءِ: «أُولَمُ يَرَوْا إِلَىٰ الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ الآياتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّمْلِ: ﴿قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلامٌ

عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ ءَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُوْنَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ». الآيَاتِ السِّتَّ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ القَصَصِ: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ أَفَلا تَسْمَعُوْنَ ﴿٧٧﴾. الآيَاتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ جَحْدُهُ فِيْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ أَنْفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِىٰ وَإِنَّ كَثِيْراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَآءِ رَجِّم لَكَافِرُوْنَ اللهِ أَوَلَمُ يَسِيْرُوْا فِي الأَرْضِ». الآيَاتِ. وَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلِ فِيْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابِ». الآيَاتِ السِّتَّ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَة لُقْمَانَ: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَجَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً». وَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِيْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَىٰ وَأَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا إِلَّ إِلَّا اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ». الآيَاتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ يس: ﴿وَآيَةٌ لَّكُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَباًّ فَمِنْهُ يَاكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾. الآيَاتِ. وَقَالَ جَلَّ شَانُهُ فِيْ

سُوْرَةٍ يس: «وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُوْنَ ﴿ الْآيَاتِ. وَقَالَ جَلَّ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةٍ يس: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَّهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ﴿(٧٧) ». الآيَاتِ. وَقَالَ جَلَّ وَعَلا فِيْ سُوْرَةِ فُصِّلَتْ: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ». الآيَة. وَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَة فُصِّلَتْ: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَىٰ الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ». الآية. وَقَالَ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَة الشُّورَىٰ: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ». الآيةَ. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فيْ سُوْرَةِ الْجَاثِيَةِ: «إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْأَنْ)». الآيَاتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الجَاثِيَةِ: «اللهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ البَحْرَ لِتَحْرِيَ الفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِيْ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَلْذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿ ﴾ . وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَحْقَاقِ: ﴿ أُولَمُ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِ قَدِيْرٌ ﴿ ﴿ ٢٣ ﴾ . وَقَالَ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ ق: «أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجِ اللهِ الآيَاتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ وَالذَّارِيَاتِ: «وَفِي الأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوْقِنِيْنَ ( أَن وَقِي أَنْفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُوْنَ ( أَن )». وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ وَالذَّارِيَاتِ: «وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿ ﴿ الْأَ الآيَاتِ. وَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ فِيْ سُوْرَةِ وَالطُّوْرِ: «أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ ﴿ ١٥ ﴾. الآياتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الوَاقِعَةِ: «خُنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٠)». الآيَاتِ. وَقَالَ عَزَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْمُلْكِ: «الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَىٰ فِيْ خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُوْرٍ ﴿ ﴾. الآياتِ. وَقَالَ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ نُوْحٍ: «أَكُمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ طِبَاقاً (٥٠)». الآياتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ وَالْمُرْسَلاتِ: «أَلَمْ خَلْقَكُمْ

مِّن مَّآءٍ مَهِيْنِ ﴿ أَنَّ ﴾. الآيَاتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ فِيْ سُورَةِ النَّبَإِ: ﴿أَلَمْ نَحْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداً الآنَابِ. وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِيْ سُوْرَةِ سُوْرَةٍ وَالنَّازِعَاتِ: «أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا ﴿٧٧) ». الآيَاتِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ عَبَسَ: «قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿٧٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْئِ خَلَقَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُاشِيَةِ: ﴿ أَفَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَنْظُرُوْنَ إِلَىٰ الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧٧﴾. الآيَاتِ. وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ الآيَاتِ الدَّآلَّةِ عَلَىٰ الأَدِلَّةِ الكَوْنِيَّةِ كَثِيْرٌ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ. فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اسْتَدَلَّ الكَفَرَةَ بِدَلائِلَ كَوْنِيَّةٍ دَآلَّةٍ عَلَىٰ ذَاتِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَكَمَالِ صِفَاتِهِ وَتَبِعَتْهُ رُسُلُهُ عِلْمُ السَّلِا فَاعْلَمْ أَنَّ عُلَمَاء الأَشَاعِرَةِ والْمَاتُرِيْدِيَّةِ سَلَكُوْا عَلَىٰ الطَّرِيْقَةِ الَّتِيْ سَبَّكَهَا اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَأَخَذَتْهَا رُسُلُهُ. فَمَنْ عَيَّرَ عُلَمَاءَ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ بِاتِّبَاعِ طَرِيْقَةِ اللهِ وَرُسُلِهِ فَتَعْيِيْرُهُ مُنْحَطٌّ عَلَىٰ اللهِ لَيْسَ إِلاًّ. وَاللهُ تَعَالَىٰ هُوَ الْمُجَازِيْ وَكَفَىٰ. قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي سورة يُوْنُسَ: «فَذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحُقُّ فَمَاذَا

بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٣﴾. نَسْأَلُ اللهَ السَّتْرَ الجَمِيْلَ وَاللهُ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا فِيْ كِتَابِهِ مِنْ دَلائِلِ التَّوْحِيْدِ.

## بَابُ الحُكْمِ العَقْلِيِّ

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الدَّلِيْلَ العَقْلِيَّ لا بُدَّ مِنْهُ فِيْ إِفْحَامِ الْمُلْحِدِيْنَ فَاعْلَمْ أَنَّ إِفَادَتَهُ تَتَعَلَّقُ عَلَىٰ العِلْمِ بِالحُكْمِ العَقْلِيِّ، وَهُوَ إِثْبَاتُ أَمْرٍ لأَمْرٍ أَوْ نَفْيُهُ عَلَىٰ العِلْمِ بِالحُكْمِ العَقْلِيِّ، وَهُوَ إِثْبَاتُ أَمْرٍ لأَمْرٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ دُوْنَ تَوَقُّفٍ عَلَىٰ تَكْرَارٍ أَوْ وُجُوْدِ شَرْطٍ وَانْتِفَاءِ مَانِعٍ وَهُوَ لا يَخْبُحُ عَنْهُ دُوْنَ تَوَقُّفٍ عَلَىٰ تَكْرَارٍ أَوْ وُجُوْدِ شَرْطٍ وَانْتِفَاءِ مَانِعٍ وَهُوَ لا يَخْبُحُ عَنْ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ، وَهْيَ الوَاحِبُ وَالْمُسْتَحِيْلُ وَالْجَائِزُ.

فَالواجِبُ هُوَ مَا لا يَقْبَلُ الإِنْتِفَاءَ فِيْ ذَاتِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ وَالْحِبُ هُو مَا لا يَقْبَلُ الإِنْتِفَاءَ فِيْ ذَاتِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ وَاجِبٍ مُطْلَقٍ وَهُو ذَاتُ اللهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتُهُ، وَوَاجِبٍ مُطْلَقٍ وَهُو ذَاتُ اللهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتُهُ، وَوَاجِبٍ مُتَنْقٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ فِيْ الْجُرْمِ حَالَ وُجُوْدِهِ، وَوَاجِبٍ عَرَضِيِّ كَوْجُوْدِ شَيْئٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ فِيْ إِنْ اللهُ وُجُوْدِهِ، وَوَاجِبٍ عَرَضِيٍّ كَوْجُوْدِ شَيْئٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ فِيْ زَمِن عَلِمَ اللهُ وُجُوْدِهُ فِيْدٍ قَبْلَ وُجُوْدِهِ فِعْلاً.

وَالْمُسْتَحِيْلُ هُو مَا لا يَقْبَلُ الثَّبُوْتَ فِيْ ذَاتِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ وَالْمُسْتَحِيْلِ هُو مَا لا يَقْبَلُ الثَّبُوْتَ فِيْ ذَاتِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ أَيْضاً مُسْتَحِيْلٍ مُطْلَقٍ كَشِرِيْكٍ للهِ، تَنَزَّهَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً، وَمُسْتَحِيْلٍ عَرَضِيِّ وَمُسْتَحِيْلٍ عَرَضِيِّ كَعَدَمِ تَحَيُّزِ الجِرْمِ حَالَ وُجُوْدِهِ، وَمُسْتَحِيْلٍ عَرَضِيِّ كَعَدَمِ وَعَيْزِ الجِرْمِ حَالَ وُجُوْدِهِ، وَمُسْتَحِيْلٍ عَرَضِيِّ كَعَدَمِ وُجُوْدٍ شَيْعٍ فِيْ زَمَنٍ عَلِمَ اللهُ وُجُوْدَهُ فِيْهِ، وَالجَائِزُ هُوَ مَا يَقْبَلُ اللهُ وَجُودَهُ فِيْهِ، وَالْجِائِزُ هُوَ مَا يَقْبَلُ اللهُ وَحُودَهُ فِيْهِ، وَالْجَائِزُ هُوَ مَا يَقْبَلُ اللهُ وَحُودَهُ فِيْهِ، وَالْإِنْقِفَاءَ أُخْرَىٰ، كَحَرَكةِ الجِرْمِ أَوْ سُكُونِهِ.

فَإِذَا عَلِمْتَ الأَحْكَامَ العَقْلِيَّةَ فَأَعْرِضْ عَلَيْهَا كُلَّ شَيْءٍ تَسْتَفِدْ وَتُفِدْ. وَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعاً أَنْ يَعْرِفَ تفصيلا مَا يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ تفصيلا، وَإِجْمَالاً مَا يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ إِجْمَالاً مِمَا يَجِبُ لللهِ تَعَالَىٰ وَمَا يَضيد، وَإِجْمَالاً مَا يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ إِجْمَالاً مِمَا يَجِبُ لِلرُّسُلِ عَيْقَ مِنَ النَّقَآئِصِ وَمَا يُجُوْزُ لَهُ. وَمِمَّا يَجِبُ لِلرُّسُلِ عَيْقَ مِنَ النَّقَآئِصِ وَمَا يُجُوْزُ لَهُ. وَمِمَّا يَجِبُ لِلرُّسُلِ عَيْقَ مِنَ النَّقَآئِصِ وَمَا يَجُوْزُ لَهُ. وَمَمَّا يَجِبُ لِلرُّسُلِ عَنْهُمْ مِنَ النَّقَآئِصِ وَمَا يَجُوْزُ لَهُمْ، وَمَا يَتَبَعُ كَمَالاتِهِمْ وَمَا يَسُعَرِفَلُ عَنْهُمْ مِنَ النَّقَآئِصِ وَمَا يَجُوْزُ لَهُمْ، وَمَا يَتْبَعُ وَيَرْضَىٰ ذَلِكَ. نَسْأَلُ اللهُ السَّلامَة وَالسَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ وَلِلَهُ أَعْلَمُ.

# بَابُ عَقِيْدَةِ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ إللهِ إللهِ إللهِ إلله إلمالاً إلمُمالاً

قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةُ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي الإِعْتِقَادِ الحَقِّ وَمَنْ أَخَذُوا عَنْهُمُ الحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمِ الصَّالِحِ: نَعْلَمُ عِلْماً يَقِيْنِيًّا وَنَعْتَقِدُ بِقُلُوبِنَا جَرْماً وَنُبَيِّنُ لِغَيْرِنَا أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ثَبَتَ لَهُ إِجْمَالاً كُلُّ كَمَالٍ يَليْقُ بِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ. وَأَنَّ كَمَالاتِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاتُهُ لَيْسَتْ مُتَنَاهِيَّةً، وَلا يَعْلَمُ جَمِيْعَهَا إِلَّا هُوَ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ كُلُّ نَقْصٍ. وَقَدْ كَلَّفَنَا اللهُ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ بِمَعْرِفَةِ بَعْضِ هَاذِهِ الكَمَالاتِ وَاعْتِقَادِهَا تَفْصِيْلاً لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ عَلَيْهِ كَذَّلِكَ، فَنُثْبِتُ للهِ تَعَالَىٰ مَا أَتْبَتَهُ لِذَاتِهِ الكَرِيْمِ فِيَ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ، أَوْ أَتْبَتَهُ لَهُ رَسُوْلُهُ ﷺ فِيْ سُنَّةٍ صَحِيْحَةٍ عَلَىٰ مَا أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَرَسُوْلُهُ عَلَيْ مَعَ التَّنْزِيْهِ عَنِ الْمَعَانِي الَّتِيْ لا يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَىٰ.

وَلَكِنْ فِيْ ذَٰلِكَ مُحْكُمْ وَمُتَشَابِهُ، فَالْمُحْكُمْ مِمَّا أَتْبَتَهُ اللهُ لِذَاتِهِ أَوْ أَتْبَتَهُ لَهُ رَسُوْلُهُ فِيْ سُنَّةٍ صَحِيْحَةٍ هُوَ مَرْكَزُ عَقِيْدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ، وَالْمُتَشَابِهُ فِيْهِ طَرِيْقَانِ لأَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ سَلَفاً وَخَلَفاً، الأَوَّلُ وَهُوَ الأَسْلَمُ هُوَ: تَفْوِيْضُ الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ مِنَ اللَّفْظِ الْمُتَشَابِهِ إِلَىٰ اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ شَيْئِ مَعَ تَنْزِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ عَنِ الْمَعْنَىٰ الْمُتَبَادِرِ الْمُوْهِم تَشْبِيْهَ اللهِ بِحَلْقِهِ، وَهَلْذَا التَّنزيْهُ هُوَ التَّاوِيْلُ الإِجْمَالِيُّ الَّذِيْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الحَقِّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ سَلَفاً وَخَلَفاً، قَالَ الإمامُ أبو محمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ وَهْبِ بْن مُسْلِمِ الفقيةُ المفسِّرُ المحدِّثُ المقرئُ المالكيُّ المصريُّ القرشيُّ بالولاءِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ وَهْبِ تِلْمِيْذُ إِمَامِ دَارِ الْحِجْرَةِ مَالِكِ بْنِ أَنَس: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ قَرَأَ «يَدُ اللهِ» وَأَشَارَ إِلَىٰ يَدِهِ، وَقَرَّأَ «عَيْنَ اللهِ» وَأَشَارَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ العُضْو مِنْهُ يُقْطَعُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي تَقْدِيسِ اللهِ تَعَالَىٰ وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا أَشْبَهَ إِلَيْهِ وَمَنْ شَبَّهَهُ بِنَفْسِهِ فَتُعْدَمُ نَفْسُهُ وَجَارِحَتُهُ الَّتِي شَبَّهَهَا بِاللهِ وَقال ابن وهب: هَاذِهِ غَايَةٌ فِي التَّوْحِيدِ لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهَا مَالِكاً مُوَحِّدٌ. قَالَ الإمَامُ الحَافِظُ الْمُفَسِّرُ

الْمُؤَرِّخُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ ضَوْءِ بْنِ كَثِيْرٍ الْمَعْرُوْفُ بِابْنِ كَثِيْرٍ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «إَنَّ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ أَئِمَّةِ الْمَتَأَخِّرِيْنَ فِيْ تَفْسِيْرِهِ عِنْدَ تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «إَنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ»: فَلِلنَّاسِ فِيْ هَاذَا الْمَقَامِ مَقَالاتُ كَثِيْرَةُ جِدًّا لَيْسَ هَاذَا مَوْضِعُ بَسْطِهَا وَإِنَّا نَسْلُكُ فِيْ هَاذَا الْمَقَامِ الْمُقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالتَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالتَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ الْمَقَامِ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالتَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ اللهِ وَرَحْمَتُهُ الدَّائِمَةُ عَلَيْهِمْ وَهُو إِمْرَارُهَا اللهِ وَرَحْمَتُهُ الدَّائِمَةُ عَلَيْهِمْ وَهُو إِمْرَارُهَا اللهِ وَرَحْمَتُهُ الدَّائِمَةُ عَلَيْهِمْ وَهُو إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيْفٍ وَلا تَشْبِيْهِ وَلا تَعْطِيْلِ.

وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ إِلَىٰ أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِيْنَ مَنْفِيُّ عَنِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لا يُشْبِهُهُ شَيْعٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ». بَلِ الأَمْرُ كَمَا قَالَ الأَئِمَّةُ مِنْهُمْ: نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْخُزَاعِيُّ شَيْخُ البُحَارِيِّ: «مَنْ شَبَّهُ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ شَعْدُ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَيْسَ فِيْمَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلا رَسُولُهُ تَشْبِيْهُ».

فَمَنَ أَثْبَتَ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مَا وَرَدَتْ بِهِ الآيَاتُ الصَّرِيْحَةُ وَالأَخْبَارُ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ وَنَفَىٰ عَنِ اللهِ اللهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ وَنَفَىٰ عَنِ اللهِ خَلَّ ذِكْرُهُ النَّقَائِصَ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيْلَ الهُدَىٰ.

وَالطَّرِيْقُ الثَّابِي وَهُوَ الأَعْلَمُ هُوَ: تَعْيِيْنُ مَعْنَىٰ يَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ مِنْ مَعَانِي اللَّفْظِ الوَارِدِ وَتَنْزِيْهُ اللهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ عَنِ الْمَعْنَىٰ الْمُوْهِمِ التَّشْبِيْهَ وَهَلَا الطَّرِيْقُ التَّابِي سَلكَهُ العُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا لِضَرُوْرَة الجَأْتُهُمْ إِلَيْهِ وهي أَنَّ البِدْعَةَ الْمُجَسِّمَةَ الْمُشَبِّهَةَ وَالْمَدْسُوْسِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِهِمْ تَدَخَّلُوا فِي الْمُتَشَابِهِ فَوَصَفُوا اللهَ تَعَالَىٰ عِمَا لا يَلِيْقُ بِهِ مِنَ الأعْضَاءِ الحَقِيْقِيَّةِ وَالتَّحَيُّزِ وَالجِهَةِ وَالتَّحْسِيْم وَالتَّشْبِيْهِ وَغَيْر ذَٰلِكَ مِمَّا اللهُ بَرِيْئُ مِنْهُ، فَاحْتَاجَ هَؤُلاءِ العُلَمَاءُ الرَّاسِخُوْنَ فِي العِلْمِ الحَارِسُوْنَ عَلَىٰ عَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ تَعْيِيْنِ مَعَانٍ تَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ مِنْ مَعَانِي الْمُتَشَابِهِ دَفْعًا لِمُؤُلاءِ الْمُحَسِّمَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْمَدْسُوْسِيْنَ فِيْهِمْ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ وَعَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

وَهاذَانِ الطَّرِيْقَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا لِلسَّلَفِ وَالأَحَرُ لِلْحَلَفِ كَمَا اخْتَارَهُ الإِمَامُ ابْعُضُ النَّاسِ بَلْ الأُوَّلُ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِ الخَلَفِ كَمَا اخْتَارَهُ الإِمَامُ ابْنُ كَثَيْرٍ فَيْ فِيْمَا مَرَّ آنِفاً. وَالثَّانِيْ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَابْنِ عَبَّسٍ وَالحَسَنِ البِصْرِيِّ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةً وَالضَّحَّاكِ وَأَيْ عُبَيْدَةً وَالضَّحَّاكِ وَأَيْ عُبَيْدَةً وَالْخَسَنِ البِصْرِيِّ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةً وَالضَّحَّاكِ وَأَيْ عُبَيْدَةً وَالْخَبِيِّ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةً وَالضَّحَاكِ وَأَيْ عُبَيْدَةً وَمَالِكِ بْنِ أَنسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعُمْرِهِمْ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ»: وَعُمْ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقِ»: فَالَ الإَمَامُ التَّاوِيْلِ: يَبْدُوْ عَنْ أَمْ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ التَّاوِيْلِ: يَبْدُوْ عَنْ أَمْ لَا لَتَاوِيْلِ: يَبْدُوْ عَنْ أَمْ لِللَّهُ هَا التَّاوِيْلِ: يَبْدُوْ عَنْ أَمْ اللَّهُ هَرَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ أَهْلِ التَّاوِيْلِ: يَبْدُوْ عَنْ أَمْ الشَدِيْدِ.

وَبَعْدَ أَنْ عَرَفْتَ وَاعْتَقَدتَ أَنَّ للهِ تَعَالَىٰ إِجْمَالاً كُلَّ كَمَالٍ يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَىٰ فَاعْلَمْ وَاعْتَقِدْ أَنَّ مِمَّا يَجِبُ للهِ تَعَالَىٰ عَقْلاً وَشَرْعًا اثْنَتَيْ عَشْرَة صِفَةً مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ وَهْيَ الَّتِيْ دَلَّ عَلَيْهُا الكِتَابُ وَالسُّنَةُ الصَّحِيْحَةُ وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ عَلَىٰ التَّحْقِيْقِ. وَهَاذِهِ الإِثْنَتَا عَشَرَ صِفَةً وَسْمَانِ سَلْبِيَّاتٌ وَإِيْجَابِيَّاتٌ، وَمَا سِوَىٰ هَاذِهِ الإِثْنَتَيْ عَشَرَةَ صِفَةً صِفَةً قِسْمَانِ سَلْبِيَّاتٌ وَإِيْجَابِيَّاتُ، وَمَا سِوَىٰ هَاذِهِ الإِثْنَتَيْ عَشَرَةَ صِفَةً

مِمَّا أَنْبَتَهُ اللهُ تَعَالَىٰ لِذَاتِهِ فِيْ كِتَابِهِ العَزِيْزِ أَوْ أَنْبَتَهُ لَهُ رَسُوْلُهُ عَلَيْ فِيْ سُنَّةٍ صَحِيْحَةٍ فَهُوَ إِمَّا مُحَكِّمٌ أَوْ مُتَشَابِةٌ فَالْمُحْكَمُ رَاجِعٌ إِلَىٰ هَاذِهِ الإِثْنَتَىٰ عَشَرَةً صِفَةً البَتَّةَ، وَإِنْ وَجَبَ عِلْمُهُ وَاعْتِقَادُهُ. وَالْمُتَشَابِهُ فِيْهِ الطَّرِيْقَانِ السَّابِقَانِ، فَبَعْدَ اعْتِقَادِ ثُبُوتِهِ لللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ إِمَّا مُفَوَّضٌ عِلْمُهُ إِلَىٰ اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ سَيْئِ تَعَالَىٰ مَعَ تَنْزِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ عَنِ الظَّوَاهِرِ الْمُتَبَادِرةِ إِلَىٰ أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِيْنَ وَهُوَ طَرِيْقُ أَكْثَرِ السَّلَفِ الصَّالِح. وَإِمَّا رَاجِعٌ إِلَىٰ هَذِهِ الْإِثْنَتَىٰ عَشَرَةَ صِفَةً البَتَّةَ إِنْ عُيِّنَ الْمَعْنَىٰ اللاَّئِقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ وَالَّذِيْ ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ أُصُوْلَ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ الْمَذْكُورَةَ فِي القُرْءَانِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ اتَّنتَا عَشْرَةَ صِفَةً مَبْنِيٌّ عَلَىٰ القَوْلِ بِأَنَّ الأَشْيَاءَ ثَلاَئَةٌ مَوْجُوْدٌ وَمَعْدُوْمٌ وَأَمْرٌ إِعْتِبَارِيٌّ وَهَاذَا القَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ.

وَأَمَّا عَلَىٰ القَوْلِ بِأَنَّ الأَشْيَآءَ أَرْبَعَةٌ بِزِيَادَةِ الحَالِ فَعِشْرُوْنَ أُواثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ أَواثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: وَالْحَقُّ أَن لا حَالَ وَأَنَّ الله تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مَوْجُوْدٌ الْحَالَ عَلَيْهِ مُحَالًى ذِكْرُهُ مَوْجُوْدٌ

وَمُكَوِّنٌ وَقَادِرٌ وَمُرِيْدٌ وَعَلِيْمٌ وَحَيُّ وَسَمِيْعٌ وَبَصِيْرٌ وَمُتَكَلِّمٌ كَبَقَيَّةِ أَسْمَآءِ اللهِ الحُسْنَىٰ، وَأَنَّ العِلْمَ بِهَا وَالإعْتِقَادَ بِهَا وَاحِبٌ. وَإِنَّمَا الخِلافُ هَلْ هِيَ صِفَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ أَوْ لازمَةٌ لِحِلْدِهِ الإِثْنَتَىٰ عَشَرَةَ، وَالْحَقُّ أَنَّهَا لازمَةٌ لَمَا كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ هَاذَا الكِتَابِ وَاللهُ تَعَالَىٰ يَهْدِيْ مَنْ يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم، وَمَا الفَهْمُ الصَّحِيْحُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ العَزِيْزِ الحَكِيْمِ. وَلا تَنْسَ أَنَّنَا نَعْتَقِدُ مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ أَنَّ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ كَمَالاً غَيْرَ مُنْحَصِرِ لَنَا وَلا نَعُدُّ جَمِيْعَ صِفَاتِ اللهِ الكَمَالِيَّةِ بِعَدَدٍ، بَلْ الْمَعْدُودُ فِيْ هَلْذَا الكِتَابِ هُوَ أُصُولُ مَا وَرَدَ فِيْ كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ عَلَيْ الصَّحِيْحَةِ. نَسْأُلُ اللهَ تعالىٰ السَّلامَةَ والسَّتْرَ الْحَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ أَعْلَمُ.

### بَابُ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّاتِ

اعْلَمْ أَنَّ أُصُوْلَ صِفَاتِ اللهِ السَّلْبِيَّاتِ الوَرِدَةِ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ أَو فِي السُّنَّةِ الصَّفَاتِ قِدَمُ اللهِ تَعَالَىٰ، السُّنَّةِ الصَّفَاتِ قِدَمُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهُوَ تَقَدُّمُهُ تَعَالَىٰ قَبْلَ كُلِّ شَيْئِ بِغَيْرِ ابْتِدَاءٍ.

وَالثَّانِيْ: بَقَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ، وَهُوَ تَأَخُّرُهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْئِ بِغَيْرِ انْتِهَاءٍ.

وَالتَّالِثُ: مُخَالَفَةُ اللهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ لِلْحَوَادِثِ، وَيُعْلَمُ مِنْ مُخَالَفَةِ اللهِ نَفْيُ الجِهةِ لجِرْمٍ مَا وَنَفْيُ جِهةِ الجِرْمِ لهُ تَعَالَىٰ الجَرْمِيَّةِ وَنَفْيُ العَرَضِيَّةِ وَنَفْيُ الجِهةِ لجِرْمٍ مَا وَنَفْيُ الإِنِّصَافِ بِالْمَعَانِي وَنَفْيُ التَّقَيَّدِ بِرَمَانٍ وَنَفْيُ الإِنِّصَافِ بِالْمَعَانِي التَّقَيَّدِ بَرَمَانٍ وَنَفْيُ الإِنِّصَافِ بِكَثْرَةِ الأَجْزَآءِ وَنَفْيُ الإِنِّصَافِ بِكَثْرَةِ الأَجْزَآءِ وَنَفْيُ الإِنِّصَافِ بِكَثْرَةِ الأَجْزَآءِ وَنَفْيُ الإِنِّصَافِ بِلأَغْرَاضِ فِي الأَفْعَالِ الإِنِّصَافِ بِالأَغْرَاضِ فِي الأَفْعَالِ الإِنِّصَافِ بِالأَغْرَاضِ فِي الأَفْعَالِ اللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ.

وَالرَّابِعُ: غِنَاهُ تَعَالَىٰ عَنْ كُلِّ شَيْئٍ سِوَاهُ وَيُعَبَّرُ عَنْ هَلَا الغِنَى قِيَامُهُ تَعَالَىٰ بِذَاتِهِ أَيْ عَدَمُ افْتِقَارِهِ إِلَىٰ ذَاتٍ يَقُوْمُ كِمَا أَوْ إِلَىٰ مُخَصِّصٍ يُوْجِدُهُ أَوْ يَذَاتِهِ أَيْ عَدَمُ افْتِقَارِهِ إِلَىٰ ذَاتٍ يَقُوْمُ كِمَا أَوْ إِلَىٰ مُخَصِّصٍ يُوْجِدُهُ أَوْ يَذُهُ النَّقَائِصَ.

وَالْحَامِسُ: وَحْدَانِيَّتُهُ تَعَالَىٰ أَيْ لا ثَابِيَ لَهُ فِيْ ذَاتِهِ تَعَالَىٰ شَانَهُ وَلا فِيْ وَالِّهِ صِفَاتِهِ وَلا فِيْ أَفْعَالِهِ اتِّصَالاً وَانْفِصَالاً أَيْ لَيْسَ ذَاتُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُرَكِّباً وَلا مُتَعَدِّداً وَلَيْسَتْ صِفَاتُهُ جَلَّ شَانُهُ مُتَعَدِّدةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَتَكُوْنُ مُتَعَدِّدةً وَلا يُوْجَدُ صِفَاتُ كَصِفَاتِهِ تَعَالَىٰ فَتَكُوْنُ مُتَعَدِّدةً وَلَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ مُرَكِّبةً وَلا يُوْجَدُ صِفَاتُ كَصِفَاتِهِ تَعَالَىٰ فَتَكُوْنُ مُتَعَدِّدةً وَلَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ مَرَكَبةً وَلا يُوْجَدُ صِفَاتُ كَصِفَاتِهِ تَعَالَىٰ فَتَكُوْنُ مُتَعَدِّدةً وَلَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ فِعْلُ انْفَرَد بِهِ الغَيْرُ عَنْهُ عَزَّ ذِكْرُهُ أَوْ شَارَكَ الغَيْرُ فِيْهِ لَهُ جَلَّ تَعَالَىٰ وَهِي اللهِ عَلَىٰ مَالَكَ الغَيْرُ وَيْهِ لَهُ جَلَّ صَالِكَ الغَيْرُ وَيْهِ لَهُ جَلَّ وَعَلا. وَهَادِهِ الصِّفَاتُ الْخَيْمُ فَيْهُ عَنْ اللهِ تَعَالَىٰ وَهِي أَصْدَادُ هَاذِهِ الصِّفَاتِ وَسَيَاتِيْ وَسَيَاتِيْ عَلَىٰ كَمَالِ اللهِ تَعَالَىٰ وَهِي أَصْدَادُ هَاذِهِ الصِّفَاتِ وَسَيَاتِيْ وَسَيَاتِيْ تَعَالَىٰ وَهِي أَصْدَادُ هَاذِهِ الصَّفَاتِ وَسَيَاتِيْ وَسَيَاتِيْ تَعَالَىٰ وَهِي أَصْدَادُ هَاذِهِ الصِّفَاتِ وَسَيَاتِيْ وَسَيَاتِيْ تَعَالَىٰ وَالْ كَانَتُ هَاذِهِ الصَّفَاتِ وَالْتَهُ عَلَىٰ كَمَالِ اللهِ تَعَالَىٰ .

وَقَدَّمَ العُلَمَاءُ فِيْ كُتُبِهِمْ بِالذِّكْرِ صِفَاتِ السُّلُوْبِ إِقْتِدَآءً بِاللهِ تَعَالَىٰ وَقَدَّمَ العُلَمَاءُ فِيْ كُتُبِهِمْ بِالذِّكْرِ صِفَاتِ السُّلُوْبِ إِقْتِدَآءً بِاللهِ تَعَالَىٰ وَالسُّورِةِ الشُّورَىٰ: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئُ

وَهُوَ السَمِيْعُ البَصِيْرُ اللهِ . وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرِةِ الحَشْرِ: «هُوَ اللهُ اللهِ عَلَىٰ فِيْ سُوْرِةِ الحَشْرِ: «هُوَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ». وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ: «إِنَّكُمْ لا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلا غَآئِباً إِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعاً بَصِيْراً». رَوَاهُ اللهٰ عَائِباً إِنَّكُمْ لا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلا غَآئِباً إِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعاً بَصِيْراً». رَوَاهُ اللهٰ عَارِيُ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَعْوِيُّ وَأَمُوْ دَاوُرْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَعْوِيُّ وَأَمْمَدُ.

وَلاَّنَهَا مِنْ بَابِ التَّحْلِيَّةِ، وَالتَّحْلِيَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ التَّحْلِيَةِ طَبْعًا فَقُدِّمَتْ وَلاَّنَهَا مِنْ بَابِ التَّحْلِيَةِ، وَالتَّحْلِيَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ التَّصَفَ أُوَّلاً بِصِفَاتٍ قَبْلَ وَضْعًا وَلَيْسَ مَعْنَىٰ ذَلِكَ التَّقْدِيْمِ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ اتَّصَفَ أُوَّلاً بِصِفَاتٍ قَبْلَ عَيْرِهَا. نَسْأَلُ الله السَّلامَة والسَّتْرَ الجَمِيْلُ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ عَيْرِهَا. نَسْأَلُ الله السَّلامَة والسَّتْرَ الجَمِيْلُ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَالله أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الحَالِ.

# بَابُ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ

ثُمُّ اعْلَمْ أَنَّ أُصُوْلَ صِفَاتِ اللهِ الإِيْجَانِيَّاتِ الوَارِدَةِ فِي القُرْآنِ العَزِيْزِ أَوْ فِي الطَّرْآنِ العَزِيْزِ أَوْ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ سَبْعَةُ، وَهْيَ البَاقِيَةُ مِنَ الإِثْنَيَّيْ عَشَرَةً صِفَةً

وَتُسَمَّىٰ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ، لِكَوْنِ الْمَقْصُوْدِ مِنْهَا إِثْبَاتَ مَعَانٍ زَوَائِدَ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ.

الأَوَّلُ مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ الإِيْجَابِيَّاتِ: قُدْرَةُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَهِيَ صِفَةٌ وُجُوْدِيَّةٌ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ. الثَّانِي مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: إِرَدَاتُهُ تَعَالَىٰ وَهِيَ صِفَةٌ وُجُوْدِيَّةٌ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ وَهُمَا مُتَعَلِّقَانِ بِجَمِيْعِ الْمُمْكِنَاتِ أَيْ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُخَصِّصُ بِإِرَادَتِهِ الْمُمْكِنَ عَلَىٰ بَعْض مَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ الْمُتَقَابِلَةِ وَهِيَ الْمَقَادِيْرُ وَالأَزْمِنَةُ وَالأَمْكِنَةُ وَالجَهَاتُ وَالصِّفَاتُ وَالوَّجُوْدُ وَضِدُّهُ فَإِرَادَتُهُ تَعَالَىٰ صِفَةُ تَخْصِيْصِ، وَيُؤَتِّرُ اللهُ تَعَالَىٰ بِقُدْرَتِهِ الْمُمْكِنَ الْمُخَصَّصَ عَلَىٰ مَا خَصَّصَ بِإِرَادَتِهِ مِنَ الإِيْجَادِ أَوِ الإعْدَامِ أَوِ الإِرْزَاقِ أُو الإحْرَامِ أَو الإعْزَازِ أَو الإذْلالِ أَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ، فَقُدْرَتُهُ تَعَالَىٰ صِفَةُ تَاثِيْرِ.

التَّالِثُ مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: عِلْمُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ، وَهُوَ صِفَةٌ وَجُوْدِيَّةٌ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ تَتَعَلَّقُ بِجَمِيْعِ أَقْسَامٍ حُكْمِ العَقْلِ عَلَىٰ وَجُهِ الإِحَاطَةِ تَعَلَّقَ ظُهُوْرٍ مِنْ غِيْرٍ سَبْقِ حَفَآءٍ، أَيْ إِنَّ الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَجُهِ الإِحَاطَةِ تَعَلَّقَ ظُهُوْرٍ مِنْ غِيْرٍ سَبْقِ حَفَآءٍ، أَيْ إِنَّ الله تَعَالَىٰ قَنَاوُهُ يَعْلَمُ عِلْما لا يَعْتَمِلُ النَّقِيْضَ ذَاتَهُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ اللهَ عَلَمُ عِلْما لا يَعْتَمِلُ النَّقِيْضَ ذَاتَهُ وَمَا يَجُوْدُ لَهُ وَالعَالَمَ كُلَّهُ عُلُويَّةُ الكَمَالِيَّةِ وَمَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ مِنَ النَّقَائِصِ وَمَا يَجُوْدُ لَهُ وَالعَالَمَ كُلَّهُ عُلُويَّةُ وَمُنْ يَكُونُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَمَا يَكُونُ عَلَىٰ مَا لا يَكُونُ .

الرَّابِعُ مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: حَيَاتُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَهِيَ صِفَةٌ وُجُوْدِيَّةٌ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ تُصَحِّحُ لِمَنْ قَامَتْ بِهِ أَنْ يَتَّصِفَ بَصِفَاتِ الكَمَالِ أَيْ تَدُلُّ صِحَّةَ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ أَيْ تَدُلُّ صِحَّةَ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ بِصِفَاتِ الكَمَالِ وَلا تَتَعَلَّقُ بِشَيْئِ.

الحَامِسُ مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: سَمْعُهُ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ وَهُوَ صِفَةٌ وَحُوْدِيَّةٌ أَرَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ تَتَعَلَّقُ بِجَمِيْعِ الْمَوْجُوْدَاتِ حَفِيَّةً

كَانَتْ أَوْ ظَاهِرَةً، أَيْ إِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ شَانُهُ يَسْمَعُ جَمِيْعَ الْمَوْجُوْدَاتِ بِسَمْعِهِ سَوَآءٌ كَانَتْ أَصْوَاتاً أَوْ ذَوَاتاً أَوْ الوَاناً عَلَىٰ الْمَوْجُوْدَاتِ بِسَمْعِهِ سَوَآءٌ كَانَتْ أَصْوَاتاً أَوْ ذَوَاتاً أَوْ الوَاناً عَلَىٰ الْمَوْجُوْدَاتِ بِسَمْعِهِ سَوَآءٌ كَانَتْ أَصْوَاتاً أَوْ ذَوَاتاً أَوْ الوَاناً عَلَىٰ الصَّحِيْحِ، وَلَيْسَ سَمْعُهُ تَعَالَىٰ جَعْدُهُ فِيْ أُذُنٍ وَلا صِمَاخٍ إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ الصَّحِيْحِ، وَلَيْسَ سَمْعُهُ تَعَالَىٰ جَعْدُهُ فِيْ أُذُنٍ وَلا صِمَاخٍ إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ مَعَ أَنَّهُ سَمِيْعٌ.

السَّادِسُ مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: بَصَرُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ، وَهُوَ صِفَةٌ وَحُوْدِيَّةٌ أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ جَلَّ وَعَلا، أَيْ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ يَبْصُرُ بِبَصَرِهِ جَمِيْعَ الْمَوْجُوْدَاتِ سَوَآءٌ كَانَتْ أَصْوَاتاً أَوْ الوَاناً أَوْ ذَوَاتاً بِلا خِلافٍ بَيْنَ الأَئِمَّةِ، وَلَيْسَ بَصَرُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ حَدَقَةٍ وَلا فِيْ أَخْفَانٍ إِذْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ مَعَ أَنَّهُ بَصِيْرٌ.

السَّابِعُ مِنْ أُصُوْلِ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ: كَلامُهُ جَلَّ وَعَلا وَهُوَ صِفَةٌ وَجُوْدِيَّةٌ أَرَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُنَزَّهَةٌ عَنِ السُّكُوْتِ والآفَةِ وَجُوْدِيَّةٌ أَرَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُنَزَّهَةٌ عَنِ السُّكُوْتِ والآفَةِ وَالْخَوْدِيَّةُ وَاللَّحْنِ وَالإعْرَابِ والبِنَآءِ وَسَآئِرِ والخُرُوْفِ وَالأَصْوَاتِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاحِيْرِ وَاللَّحْنِ وَالإعْرَابِ والبِنَآءِ وَسَآئِرِ

صِفَاتِ كَلامِ الحَوَادِثِ لأَنَّ هَاذِهِ حَوَادِث، وَاللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ لَمْ يَكُنْ وَلا يَكُونُ حَوَلاً يَكُنْ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَزُّهاً كَبِيْراً.

وَكَلامُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ يَتَعَلَّقُ بِجَمِيْعِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ العِلْمُ تَعَلَّقَ دَلالَةٍ أَيْ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ شَانُهُ دَلَّ بَكَلامِهِ ذَاتَهُ تَعَالَىٰ وَكَمَالاتِهِ وَمَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ وَمَا يَجُوْزُ لَهُ وَالكَوْنَيْنِ وَمَا فِيْهِمَا. وَلا تَنْسَ أَنَّنَا نَعْتَقِدُ أَنَّ للهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ كُلَّ كَمَالاتِهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ لَنَا.

أَمَّا مَسْأَلَةُ القُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ اللهِ تَعَالَىٰ فَدُوْنَكَ تَفَاصِيْلَهَا، وَاعْلَمْ أَوَّلاً أَنَّ جَمِيْعَ صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدِيْمَةٌ اتِّفَاقاً. وَثَانِياً أَنَّ القُرْآنَ وَغَيْرَهُ مِنَ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ كَلامُ اللهِ عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ وَغَيْرَهُ مِنَ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ كَلامُ اللهِ عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ الحَقِيْقَةِ وَالجَمَاعَةِ. وَثَالِناً أَنَّ كَلامَ اللهِ يُطلَقُ عِنْدَهُمْ كَثِيرًا عَلَىٰ طَفَلِ السَّيَّةِ وَالجَمَاعَةِ. وَثَالِناً أَنَّ كَلامَ اللهِ يُطلَقُ عِنْدَهُمْ كَثِيرًا عَلَىٰ طَفَلْقُ عِنْدَهُمْ عَلَىٰ الفَوْرَآنِ وَغَيْرِهِ مِن صَفَتِهِ تَعَالَىٰ القَدِيْمَةِ عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ، وَقَلِيْلاً عَلَىٰ الفَاظِ القُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِن كُتُبِ اللهِ السَّمَاوِيَّةِ عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ. وَرَابِعاً أَنَّ الإِضَافَةَ عِنْدَهُمْ بِالإِطْلاقِ الثَّانِيْ بَعَعْنَىٰ لامِ الْمِلْكِ. الطَّوْلِ بَعْفَىٰ لامِ الإِحْلِوْلِ بَعْفَىٰ لامِ الْجِلْكِ.

وَخَامِساً أَنَّ هَاذِهِ الْحُرُوفَ وَالأَصْوَاتَ لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ صِفَةً للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اتِّفَاقاً لأَنَّ لَهَا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، وَالقَدِيْمُ لا يَبْتَدِئُ وَلا يَنْتَهِيْ. وَسَادِساً أَنَّ مَعَانِيَهَا عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ بَعْضُ مَا تَدُلُّ بِهِ صِفَتُهُ القَدِيْمَةُ عَلَىٰ الرَّاجِح، ولَوْ كُشِفَ عَنَّا الحِجَابُ وَأَذِنَ لَنَا إِدْرَاكُ كَلامِهِ القَدِيْمِ لَفَهِمْنَا مِنْهُ مَا نَفْهَمُ مِنَ الكُتُبِ وَغَيْرَهُ. وَسَابِعاً أَنَّهُ لا يَجُوْزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَىٰ هَاذِهِ الأَلْفَاظِ كَوْنُهَا مَعْلُوْقَةً مُحْدَثَةً إِلَّا فِيْ مَقَامِ التَّعْلِيْمِ وَالتَّبْيِيْنِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ صِفَةً للهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ عِنْدَ أَهْل الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَمَاعَةِ لِئَلَّا تُزْدَرَىٰ وَلِئَلًّا يُتَوَهَّمَ مِنْ هَاذَا الإِطْلاقِ مُوَافَقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ لِلمُعْتَزِلَةِ فِيْ نَفْي صِفَةِ اللهِ القَدِيْمَةِ. أَمَّا فِيْ مَقَامِ التَّعْلِيْمِ وَالتَّبْيِيْنِ فَيُقَالُ: أَلْفَاظُ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَحُرُوْفُهَا أَوْجَدَهَا الله تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَرَكَّبَهَا مَعَانِيَ وَهَيَّأَهَا لِبَعْضِ مَنْ يَخْلُقُ، وَأَمَرَ قَلَمَ الْمَقَادِيْرِ بِكِتَابَتِهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَمَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَوْ فِيْ مَصَاحِفِنَا أَوْ فِيْ صُدُوْرِنَا أَوْ فِيْ أَفْوَاهِنَا كَلامُ اللهِ تَعَالَىٰ حَقِيْقَةً وَلَيْسَ صِفَةً للهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ كَانَ مُتَّصِفاً بِصِفَاتِهِ قَبْلَ الكَوْنِ.

وَالقِرَاءَةُ وَالكِتَابَةُ صِفَةُ لَنَا جَزْمًا وَلأَنْ يَكُوْنَ اللَّفْظُ الَّذِيْ نَقْرَأُ أَوْ نَكْتُبُ صِفَةً لَنَا أَقْرَبُ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ صِفَةً للهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ.

وَكَلامُ اللهُ الذَّاتِيُّ لَوْ كَانَ مُتَّصِفاً بِصِفَاتِ كَلامِ الْحَوَادِثِ لَكَانَ حَادِثاً، وَلَوْ كَانَ كَلامُهُ الذَّاتِيُّ حَادِثاً لَكَانَ اللهُ تعالىٰ مُتَّصِفاً بِالْحَوَادِثِ وَلَوْ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ مُتَّصِفاً بِالْحَوَادِثِ وَلَوْ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ مُتَّصِفاً بِهَا لَكَانَ حَادِثاً إِذْ مُلازِمُ الْحَادِثِ حَادِثُ كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ مُتَّصِفاً بِهَا لَكَانَ حَادِثاً إِذْ مُلازِمُ الْحَادِثِ حَادِثُ بِاتِقَاقٍ وَكُونُهُ تَعَالَىٰ حَادِثاً مُحَالُ، فَتَبَتَ عَدَمُ اتِّصَافِ كلامِهِ الذَّاتِيِّ بِاتِقَاقٍ وَكُونُهُ تَعَالَىٰ حَادِثاً مُحَالُ، فَتَبَتَ عَدَمُ اتِّصَافِ كلامِهِ الذَّاتِيِّ بِصِفَاتِ الْحَوادِثِ. نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَة والسَّتْرَ الْجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِفَاتِ الْحَوادِثِ. نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَة والسَّتْرَ الْجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْنَ وَاللهُ أَعْلَمُ وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ.

## بَابُ مَا يُسَمَّىٰ أَحْوَالاً

وَاعْلَمْ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ الَّتِيْ ذُكِرَتْ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْهَا أُصُوْلُ وَهِيَ النَّهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ مِنْهَا فُرُوْعٌ تَلْزَمُ وَتُفْهَمُ مِنَ أُصُوْلُ وَهِيَ النَّامِيْنِ قَبْلُ، وَمِنْهَا فُرُوْعٌ تَلْزَمُ وَتُفْهَمُ مِنَ

هَاذِهِ الأُصُوْلِ، فَمِنَ الفُرُوْعِ مَا يُسَمَّىٰ أَحْوَالاً كَوْجُوْدِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَوْنِهِ تَعَالَىٰ قَادِراً وَمُرِيْداً وَعالِماً وَحَياً وَسَمِيْعاً وَبَصِيْراً وَمُتَكَلِّماً وَكَبَقِيَّةِ وَكَوْنِهِ تَعَالَىٰ قَادِراً وَمُرِيْداً وَعالِماً وَحَياً وَسَمِيْعاً وَبَصِيْراً وَمُتَكَلِّماً وَكَبَقِيَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِيْ اللهِ اللهُ اللهُ

أَمَّا الوُجُوْدُ فَلَيْسَ صِفَةً مَوْجُوْدَةً فِي الخَارِجِ يَصِحُ إِثْبَاتُهَا لِلشَّيْئِ الْمُوْجُوْدِ أَوْ نَفْيُهَا عَنْهُ مَعَ كَوْنِ الشَّيْئِ بَاقِياً كَالقُدْرَةِ وَالعِلْمِ، بَلْ الْمُوْجُوْدُ أَمْرٌ إِعْتِبَارِيُّ وَهُوَ تُبُوْتُ الشَّيْئِ مَا دَامَ بَاقِيًا.

وَأَمَّا كُوْنُهُ تَعَالَىٰ قَادِراً وَمُرِيْداً وَعَلِيْماً وَحَياً وَسَمِيْعاً وَبَصِيْراً وَمُتَكَلِّماً وَبَقِيَّةُ أَيْضاً تَلْزَمُ وَتُفْهَمُ مِنْ وَبَقِيَّةُ أَيْضاً تَلْزَمُ وَتُفْهَمُ مِنْ اللهِ الحُسْنَىٰ فَهِي أُمُوْرٌ إِعْتِبَارِيَّةٌ أَيْضاً تَلْزَمُ وَتُفْهَمُ مِنْ اتَّصَافِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ بِالقُدْرَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ تُبُوْتَ القُدْرَةِ للهِ يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ قَادِراً فَكَوْنُهُ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ قَادِراً أَمْرٌ إِعْتِبَارِيُّ. أَلا تَرَىٰ إِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ مَالِكاً لِلدَّارِ إِنَّا فَهُمَ مِنْهُ كَوْنُهُ مَالِكاً لِلدَّارِ وَلَيْدٍ مَثَلاً يُفْهَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ مَالِكاً لِلدَّارِ وَلَيْدٍ مَثَلاً يُفْهَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ مَالِكاً لِلدَّارِ وَلَيْدِ مَثَلاً يُفْهَمُ مِنْهُ كَوْنُهُ مَالِكاً لِلدَّارِ وَلَيْدِ مَثَلاً يَنْهُم اللهِ الدَّارِ لِزَيْدٍ مَثَلاً لِللَّالِ لِزَيْدٍ.

وَأَمَّا التَّكُوِيْنُ عَلَىٰ القَوْلِ بِهِ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ القُدْرَةِ، لأَنَّهُ تَعَلُّقُ القُدْرَةِ بِالْمُمْكِنَاتِ إِيْجَاداً أَوْ إِعْدَاماً أَوْ إِعْزَازاً أَوْ إِذْلالاً أَوْ غَيْرَ ذَٰلِكَ لا غَيْرُ، وَالْمُكُوّنُ مُتَعَايِرَانِ لأَنَّ التَّكُوِيْنَ هُوَ الفِعْلُ وَالْمُكَوَّنُ هُوَ وَالنَّكُويْنَ هُو الفِعْلُ وَالْمُكَوَّنُ هُوَ الْمَعَلُ وَالْمُكَوَّنُ هُوَ الْمَعْلُ وَالْمُكَوِّنُ هُو النَّاعُونِيْنَ هُو اللَّعْلُ وَالمُكَوَّنُ هُو الْمَعْلُ وَالمُكَوِّنُ هُو الْمَعْلُ وَالمَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُ الْمَفْعُولُ. نَسْأَلُ الله السَّلامَة والسَّتْرَ الجَمِيْلُ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُ وَيَرْضَىٰ آمِيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

بَابُ بَعْضِ مُتَشَابِهِ مَا أُضِيْفَ إِلَىٰ اللهِ جَلَّ وَعَلا

وَاعْلَمْ أُوّلاً أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَلَيْ عَرَبِيُّ. وَثَانِياً أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمُ اللَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَرَبِيُّ. وَثَالِثاً أَنَّ أَحَادِيْثَهُ عَلَيْ عَرَبِيَّةً. وَرَابِعاً أَنَّ كُلُّ لَفْظٍ مِنَ الأَلْفَاظِ العَرَبِيَّةِ لَهُ مَعَانٍ كَثِيْرَةٌ بَعْضُهَا ظَاهِرٌ وَبَعْضُهَا كُلُّ لَفْظٍ مِنَ الأَلْفَاظِ العَرَبِيَّةِ لَهُ مَعَانٍ كَثِيْرَةٌ بَعْضُهَا كَنَايَةٌ. وَحَامِساً أَنَّ وَيَعْضُهَا كِنَايَةً. وَسَادِساً أَنَّ الإِضَافَةَ العَرَبِيَّةَ الإِسْنَادَ العَرَبِيَّ يَكُونُ حَقِيْقَةً وَجَازًا وَكِنَايَةً. وَسَادِساً أَنَّ الإِضَافَةَ العَرَبِيَّة تَكُونُ كَقِيْقَةً وَجَازًا وَكِنَايَةً. وَسَادِساً أَنَّ الإِضَافَةَ العَرَبِيَّة تَكُونُ كَلِيْ القُرْءَانِ المُعَانِي وَرَدَ جَمِيْعُهَا فِي القُرْءَانِ الكَرِيْمُ وَفِي السُّنَةِ النَّبُويَّةِ الصَّحِيْحَةِ.

فَإِنْ وَرَدَ فِي القُرْآنِ الكَرِيْمِ أَوْ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ النَّبُويَّةِ إِسْنَادُ مُتَشَابِهُ أَضَافَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَوْ رَسُوْلُهُ لِذَاتِهِ أَوْ وَرَدَ لَفْظُ مُتَشَابِهُ أَضَافَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَوْ رَسُوْلُهُ لِذَاتِهِ أَوْ وَرَدَ لَفْظُ مُتَشَابِهُ أَضَافَهُ اللهُ تَعَالَىٰ أَوْ رَسُوْلُهُ عَلَيْ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ولا يَلِيْقُ بِاللهِ ظَاهِرُ مَعَانِيْهَا فَلا أَوْ رَسُوْلُهُ عَلَيْ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ولا يَلِيْقُ بِاللهِ ظَاهِرُ مَعَانِيْهَا فَلا تَنْسَ أَنَّ لِهِ لِمَافَةِ أَوِ الإِسْنَادِ أَوِ اللَّفْظِ مَعَانِيَ كَثِيْرَةً، فَيَجِبُ عَلَىٰ تَنْسَ أَنَّ لِهُاذِهِ الإِسْنَادِ أَوِ اللَّفْظِ مَعَانِيَ كَثِيْرَةً، فَيَجِبُ عَلَىٰ تُلْسَ أَنَّ لِهُ لِي اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مُكَلَّفٍ أَنْ يُفَوِّضَ الْمُرَادَ مِنْ كُلِّ ذَٰلِكَ إِلَىٰ اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ

شَيْئٍ مَعَ تَنْزِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ عَمَّا لا يَلِيْقُ بِهِ أَوْ يَحْمِلَ كُلَّ ذُلِكَ بِمَا يَلِيْقُ بِهِ أَوْ يَحْمِلَ كُلَّ ذُلِكَ بِمَا يَلِيْقُ بِهِ أَوْ يَحْمِلَ كُلَّ ذُلِكَ بِمَا يَلِيْقُ بِهِ اللهِ مِنَ مَعَانِيْ ذُلِكَ الْمَذْكُوْرِ.

وَلا يَجُوْزُ وَلا يَصِحُ أَنْ يَحْمِلَ ذَٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ عَلَىٰ الظَّوَاهِرِ وَالْحَقِيْقَةِ اللَّآتِيْ لا تَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ فَحِيْنَفِذٍ أَذْكُرُ لَكَ أَيُّهَا النَّاظِرُ فِيْ هَاذَا الكَّتِيْ لا تَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ فَحِيْنَفِذٍ أَذْكُرُ لَكَ أَيُّهَا النَّاظِرُ فِيْ هَاذَا الكَتَابِ بَعْضَ ذَٰلِكَ مَعَ مَحَامِلِهِ لِتَهْتَدِيَ بِهِ إِلَىٰ البَاقِيْ.

مِنْ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ وَالإِسْنَاداتِ وَالإِضَافَاتِ: الرَّحْمَةُ وَالرِّضَىٰ وَالغَضَبُ وَالْمَصَّةُ وَالكِبَرُ وَالْعَظَمَةُ وَالْمَحَبَّةُ وَالْيَدُ وَالْيَدَانِ وَالْأَيْدِيْ وَالْعَيْنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْعُلُوُ وَالْكِبَرُ وَالْعَظَمَةُ وَكُونُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ مَعَ خَلْقِهِ وَفِيْ خَلْقِهِ وَالإِسْتِوَآءُ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَالْمَحِيْئُ وَكُونُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ مَعَ خَلْقِهِ وَفِيْ خَلْقِهِ وَالإِسْتِوَآءُ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَالْمَحِيْئُ وَالْإِنْتِيَانُ وَالنَّزُولُ وَالوَجْهُ وَالْجَنْبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. فَنَقُولُ قَوْلاً مُطَابِقًا لاَعْتِقَادِنَا مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُويْدَيَّةِ: كُلُّ ذَلِكَ فَلِكَ فَلِكَ فَلِكَ فَلِكَ فَلِكَ وَلَا مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُويْدَيَّةِ: كُلُّ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فَآمَنَا بِهِ وَأَنْبَتْنَاهُ لللهِ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الَّذِيْ عَنَاهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ.

فَإِنْ قَالَ قَآئِلٌ: لِمَ أَدْخَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ هَاذِهِ الأَلْفَاظَ وَالإِسْنَادَاتِ وَالإِضَافَاتِ الْمُوْهِمَةَ لِمَا لا يَلِيْقُ بِهِ جَلَّ هَاذِهِ الأَلْفَاظَ وَالإِسْنَادَاتِ وَالإِضَافَاتِ الْمُوْهِمَةَ لِمَا لا يَلِيْقُ بِهِ جَلَّ

وَعَلا؟ يُقَالُ لَهُ: لِحِكَمٍ يَعْلَمُها اللهُ مِنْهَا أَنْ يُضِلَّ بِهِ كَثِيْراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيْراً وَيَهْدِي إِلَى فَهْمِ كَثِيْراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الفَاسِقِيْنَ، وَمِنْهَا أَنْ يُقَرِّبَ الْمَعَانِيَ إِلَىٰ فَهْمِ الْمُؤْمِنِيْنَ السَّامِعِيْنَ وَيُؤَانِسَهُمْ وَمِنْهَا غَيْرُ ذَٰلِكَ.

فَيَا أَحِيَ الْمُسْلِمَ أَقُولُ لَكَ نَصِيْحَةً: كُنْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَهُمُ الَّذِيْنَ يُشْبِتُوْنَ للهِ مِنَ الكَمَالاتِ مَا يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَىٰ وَيُنَزِّهُوْنَ اللهَ عَمَّا لا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ شَانُهُ وَلا تَكُنْ مِنَ الفَاسِقِيْنَ الجَهَنَّمِيِّيْنَ الْمُشَبِّهِيْنَ أو الْمُعَطِّلِيْنَ فَتَحِيْدَ عَنْ جَادَةِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ وَتَهْلِكَ مَعَ الْمَالِكِيْنَ وَلا تُحِبَّ وَلا تُؤْثِرُ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ النَّقَائِصَ وَكُنْ مُنْصِفاً فَإِنَّ الله يَهْدِي الْمُنْصِفِيْنَ.

وَهَاكَ بَيَانَ هَاذِهِ بَعْضِ الأَلْفَاظِ وَالإِسْنَادَاتِ وَالإِضَافَاتِ بَيَاناً شَافِياً وَقِسْ بِهَا مَا شَاكَلَهَا فَإِنَّ أَهْلَ الحَقِّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةَ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةَ وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَمَنْ أَحَذُوْا عَنْهُمْ الْحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمْ الصَّالِحِ سَلَكُوْا فِي مَعَانِيْ هَاذِهِ الأَلْفَاظِ وَالإِسْنَادَاتِ وَالإِضَافَاتِ مَسْلَكاً سَدِيْداً

لا يَنْفُوْنَ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مَا أَتْبَتَهُ لِذَاتِهِ أَوْ أَنْبَتَهُ لَهُ تَعَالَىٰ رَسُولُهُ بِاللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مِنْ مَعَاني هَاذِهِ الأَلْفَاظِ وَالْإِسْنَادَاتِ وَالْإِضَافَاتِ مَنْفِيَّةٌ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ، وَهِيَ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلَىٰ التَّجْسِيْمِ وَالتَّشْبِيْهِ، وَبَعْدَ ذَٰلِكَ يُفَوِّضُوْنَ إِلَىٰ اللهِ تعالىٰ عِلْمَ مَا أَرَادَ بِهِ مِنَ الْمَعَانِي اللاَّئِقَةِ بِهِ تَعَالَىٰ، أُو يُعَيِّنُوْنَ اللهِ مَا تَلِيْقُ بِهِ مِنْ مَعَانِي هَاذِهِ الأَلْفَاظِ وَالإِسْنَادَاتِ وَالْإِضَافَاتِ فَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ السَّلَفِ الصَّالِح وَبَعْضِ الخَلَفِ الصَّالِح فِيْ الْمُتَشَابِهِ فَاقْنَعْ بِهِ وَاكْتَفِ بِهِ. وَإِلَّا فَخُذِ الثَّانِيَ وَهْوَ مَذْهَبُ بَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَجُمْهُوْرِ الخَلَفِ الصَّالِحِ وَلا تُجَاوِزْهُمَا إِلَىٰ التَّشْبِيْهِ أُو التَّعْطِيْلِ فَتَهْلِكَ مَعَ الْهَالِكِيْنَ.

وَأَمَّا الرَّحْمَةُ الْمُضَافَةُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ هُوْدٍ: «رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ». وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ النِّسَاءِ وَفِيْ سُوْرةِ الفَّنْ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ». وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ النِّسَاءِ وَفِيْ سُوْرةِ الفَتْحِ: «وَكَانَ اللهُ غَفُورًا الفُرْقَانِ وَفِيْ سُوْرةِ الفَتْحِ: «وَكَانَ اللهُ غَفُورًا

رَحِيمًا». وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرِةِ الأَحْزَابِ: «وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْماً الرَّحْمَةِ أَصَالَةً إِنْعِطَافٌ وَرِقَّةٌ فِي القَلْبِ وَاللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُنَزَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ، وَيُلازِمُ ذَٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ الإِحْسَانُ فِعْلاً أَوْ إِرَادَةُ الإِحْسَانُ فِعْلاً أَوْ إِرَادَةُ الإِحْسَانِ وَهُمَا يَلِيْقَانِ بِاللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فَالإِحْسَانُ يَرْجِعُ إِلَىٰ القُدْرَةِ الإِحْسَانُ يَرْجِعُ إِلَىٰ القُدْرَةِ الْإَنْ اللهَ تَعَالَىٰ شَانُهُ قَالْإِحْسَانُ وَاضِحٌ فَلَمْ تَحْرُجُ الرَّحْمَةُ حِيْنَوَدِ مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ.

وَأُمَّا الرِّضَا الْمُضَافُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ الْمَائِدةِ وفِيْ سُوْرةِ البَيِّنةِ: «رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ سُوْرةِ التَّوْبَةِ: وفِيْ سُوْرةِ البَيِّنةِ: «رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ». وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ الفَتْحِ: «لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ الرِّضِي اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ وَمَعْنَىٰ الرِّضِي أَصَالَةً رِقَّةُ الطَّبْعِ وَمَعْنَىٰ الرِّضِي أَوْ شَمَّا أَوْ شَمَاعاً أَوْ لَمْساً وَمَعْنَىٰ الرِّضِي أَوْ شَمَاعاً أَوْ لَمْساً وَمَعْنَىٰ اللهَ وَسُكُونُهُ إِلَىٰ شَيْعٍ لَذِيْدٍ طَعْماً أَوْ نَظْراً أَوْ شَمَا أَوْ شَمَا أَوْ لَمْساً وَمُعْنَىٰ وَيُلازِمُ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ النَّفْعُ فِعْلاً أَوْ إِرَادَةُ وَلَيْكَ لِلهَ يَعْلَىٰ وَيُلازِمُ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ النَّفْعُ فِعْلاً أَوْ إِرَادَةُ النَّفْعِ فَالنَّفْعُ يَرْجِعُ إِلَىٰ القُدْرَةِ لاَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَفْعَلُ النَّفْعُ بِقُدْرَتِهِ وَالتَّانِيْ وَاضِحُ فَلَمْ يَخْرُجُ الرِّضَىٰ حِيْنَفِدٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ.

وَأُمَّا الغَضَبُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ الْمَائِدَةِ: «مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ». وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ الفَتْحِ: «عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ». وَمَعْنَىٰ الغَضَبِ أَصَالَةً نُفُوْرُ الطَّبْعِ وَتَغَيُّرُهُ أَوْ غَلْيَانُ مَزَاجِ الغَضْبَانِ خِلافَ العَادَةِ عِنْدَ مَا أَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ وَلِذَا تَرَىٰ فِيْ بَعْضِ الأَشْخَاصِ عِنْدَ الغَضَبِ تَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ وَغَيْرُهَا مِنْ جَحَارِيْ مَزَاجِهِ خِلافَ العَادَةِ وَاللَّهُ مُنَزَّةٌ عَنْ ذَٰلِكَ وَيُلازِمُ ذَٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ الإِنْتِقَامُ فِعْلاً أَوْ إِرَادَةُ الإِنْتِقَامِ وَهُمَا يَلِيْقَانِ بِاللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فَالإِنْتِقَامُ يَرْجِعُ إِلَىٰ القُدْرَةِ لأَنَّ الله تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ يَفْعَلُ الإِنْتِقَامَ بِقُدْرَتِهِ وَالثَّانِيْ وَاضِحٌ فَلَمْ يَخْرُجِ الغَضَبُ حِيْنَئِذٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ.

وَالَّذِيْ يَعْلَمُهُ العَامُّ وَالْحَاصُ أَنَّ صِفَةَ الشَّيْعِ الْحَاصَّةَ بِهِ لا تَتَجَاوَزُ عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ بَلِ اللّهِ تَعَالَىٰ. أَمَّا رِضَىٰ إِلَىٰ غَيْرِهِ بَلِ الَّذِيْ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ أَثَرُهَا فَقَطْ كَقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ. أَمَّا رِضَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ فَيَطَلَّبُهَا عِبَادُهُ الْمُتَّقُونَ وَلَوْ اللهِ تَعَالَىٰ فَيَطَلَّبُهَا عِبَادُهُ الْمُتَّقُونَ وَلَوْ كَانَتْ صِفَةً جَاصَّةً بِهِ تَعَالَىٰ لَمْ يَطْلُبُوْهَا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ مَوْرَةِ مَوْرَةِ مَوْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ لَمْ يَطْلُبُوْهَا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُورَةِ

البَقَرَةِ: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالعِبَادِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ فِي سُوْرَةِ البَقَرَةِ: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿(٢٦٥) ». وقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ ﴾. وقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الْحَدِيْدِ: «وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ». فَهَلْ يُقُولُ مُؤْمِنُ عَاقِلٌ إِنَّ هَاؤُلاءِ الْمَذْكُورِيْنَ فِيْ هَاذِهِ الآيَاتِ يَطْلُبُوْنَ صِفَةً خَاصَّةً باللهِ تَعَالَىٰ؟ لا. بَلْ هُؤُلاءِ يَطْلُبُوْنَ إِحْسَانَ اللهِ تَعَالَىٰ، وقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ١٦٢ ﴾ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ عَمْرَانَ: «فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ عِمْرَانَ: «فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ

وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَفَضْلٍ لَمَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ الْكَالَى اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ الْكَالَى اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَكَذُلِكَ غَضَبُ اللهِ تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ فَيَقَعُ عَلَىٰ العُصَّاةِ الْمُتَمَرِّدِيْنَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي سورةِ الأَعْرَافِ: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا العِجْلَ سَيَنَاهُمُ غَضَبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الحِيَاةِ الدُّنْيَا». وقَالَ تَعَالَىٰ في سورةِ سيرةِ طه: «أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ العَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّكُمْ طه: «أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ العَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿ (١٨) ». وقَالَ تَعَالَىٰ في سورةِ النَّحْلِ: «وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللهِ وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (١٠) ». وقالَ تَعَالَىٰ في سورةِ النَّحْلِ: عَظِيمٌ ﴿ (١٠) ». وقالَ تَعَالَىٰ في سورةِ النَّوْرِ: «وَالحَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ وَقَالَ تَعَالَىٰ في سورةِ النَّوْرِ: «وَالحَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ

مِنَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ ﴾. فَهَلْ يُقُولُ مُؤْمِنٌ عَاقِلٌ إِنَّ صِفَةَ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ فَتَقَعُ عَلَىٰ هَا وُلاءِ الْمَذْكُورِيْنَ فِيْ هَاذِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ تَنْفَصِلُ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ فَتَقَعُ عَلَىٰ هَا وُلاءِ الْمَذْكُورِيْنَ فِيْ هَاذِهِ الآيَاتِ؟ لا. بَلْ الَّذِيْ هَدَّدَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ هُوَ عِقَابُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ إِوْ إِرَادَةُ عِقَابِهُمْ فَيُعَاقِبُهُم بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ.

وَأَمَّا الْمَحَبَّةُ الْمُضَافَةُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَفَّوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ البَقَرةِ وَفِي سُورةِ الْمَائِدَةِ: «إِنَّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ». وَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ آلِ عِمْرَانَ وَفِيْ سُورةِ الْمَائِدَةِ: «والله يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ». وَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ آلِ عِمْرَانَ وَفِيْ سُورةِ المَّائِدَةِ: «والله يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ». وَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ آلِ عِمْرَانَ: «بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ الله يُحِبُ الْمُتَّقِينَ الله يُحِبُ الْمُتَّقِينَ». وَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ التَّوْبَةِ: «إِنَّ الله يُحِبُ الْمُتَّقِينَ». وَمَعْنَىٰ الْمَحَبَّةِ أَصَالَةً مَيْلُ الطَّبْعِ وَسُكُونُهُ إِلَىٰ الشَّيْئِ للاسْتِلْذَاذِ بِهِ ذَوْقاً وَمَعْنَىٰ الْمَحَبَّةِ أَصَالَةً مَيْلُ الطَّبْعِ وَسُكُونُهُ إِلَىٰ الشَّيْئِ للاسْتِلْذَاذِ بِهِ ذَوْقاً إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَيُلازِمُهُ أَوْ نَظَرًا أَوْ شَمَا أَوْ سَمَاعاً أَوْ مَسًّا وَهَاذَا لا يَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَيُلازِمُهُ إِلَىٰ الشَّيْئِ فِعْلاً أَوْ مَسًّا وَهَاذَا لا يَلِيقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَيُلازِمُهُ إِلَىٰ الشَّيْئِ فِعْلاً أَوْ إِرَادَةُ الإِكْرَامِ وَهُمَا يَلِيْقَانِ بِاللهِ تَعَالَىٰ، أَمَّا إِلَىٰ الشَّيْئِ فِعْلاً أَوْ إِرَادَةُ الإِكْرَامِ وَهُمَا يَلِيْقَانِ بِاللهِ تَعَالَىٰ، أَمَّا إِللهِ تَعَالَىٰ، أَمَّا

الأُوَّلُ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ القُدْرَةِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ الإِكْرَامَ بِقُدْرَتِهِ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَوَاضِحٌ فَلَمْ تَخْرِجِ الْمَحَبَّةُ حِيْنَئِذٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ.

وَأَمَّا الْيَدُ وَالْيَدَانِ وَالْأَيْدِيْ فَقَدْ أَضَافَهَا اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ ذَاتِهِ تَعَالَىٰ فَقَالَ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ». وَقَالَ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ». وَقَالَ تَعَالَىٰ أَنْعَاماً». وَقَالَ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ وَالذَّارِيَاتِ: «وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيدٍ». وقَالَ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ وَالذَّارِيَاتِ: «وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيدٍ». وقَالَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْمُلْكِ: «تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ». فتَارَةً أُفرِدَ اللّهُ وَتَكَرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْمُلْكِ: «تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ». فتَارَةً أُفرِدَ اللّهُ وَتَكَلَىٰ فَاللّهُ عَلَىٰ أَنَّ مُرَادَهُ تَعَالَىٰ بِاليَدِ وَالدَّيْنِ وَالأَيْدِيْ لَيْسُ بِجَوَارِحَ هِيَ بَعْضُ مِنْهُ، بَلْ ذَٰلِكَ لِحِكَمٍ يَعْلَمُهَا اللهُ تَعَالَىٰ وَلِمُنَاسَبَةٍ تَلِيْقُ بِذَٰلِكَ.

وَلِلْيَدِ مَعَانٍ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا: العُضْوُ الحَقِيْقِيُّ الجَارِحُ وَهْوَ لا تَلِيْقُ بِاللهِ، تَنَزَّهَ اللهُ عَنْ ذَٰلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً، فَمَنْ فَسَّرَ يَدَ اللهِ بِالعُضْوِ يَلْزَمُهُ ثَلاثُ عَنْ ذَٰلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً، فَمَنْ فَسَّرَ يَدَ اللهِ بِالعُضْوِ يَلْزَمُهُ ثَلاثُ عَنْ ذَٰلُوهُ مَنْ الْمُرَادِ مِن عَيْشُ الْمُرَادِ مِن الحَقِّ كُلَّ البُعْدِ، الأَوَّلُ: تعْيِيْنُ الْمُرَادِ مِن

يَدِ اللهِ تَعَالَىٰ هَلِ الْمُرَادُ هِمَا عُضْوٌ مُفْرَدٌ أَمِ اثْنَاْنِ أَمْ جَمْعُ؟، التَّايِيْ: القَوْلُ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ غَيْرُ مَقْصوْدٍ وَلا سَبِيْلَ إِلَىٰ تَعْيِيْنِ كَوْنِ اليَدِ القَوْلُ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ غَيْرُ مَقْصوْدٍ وَلا سَبِيْلَ إِلَىٰ تَعْيِيْنِ كَوْنِ اليَدِ وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إِلَّا بِالنَّقْلِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ أَوْ مِنَ الرَّسُوْلِ عَلَيْ وَلا مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ أَوْ مِنَ الرَّسُوْلِ عَلَيْ وَلا مِنَ الرَّسُوْلِ عَلَيْ اللهُ وَلا مِنَ الرَّسُوْلِ عَلَيْ اللهُ اللهِ تَعَالَىٰ وَلا مِنَ الرَّسُوْلِ عَلَيْ اللهُ اللهِ تَعَالَىٰ وَلا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ اللهُ اللهِ تَعَالَىٰ وَلا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ اللهُ اللهِ تَعَالَىٰ وَلا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْ اللهُ اللهِ تَعَالَىٰ بِالخَلْقِ: وَهُو حَرَامٌ شَدِيْدُ التَّحْرِيْمِ وَكُفْرٌ صَرِيْحٌ لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ فِي اللهِ تَعَالَىٰ فِي اللهُ وَيَا اللهُ وَرَىٰ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ مُؤْرَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ اللهُ مُنْ مَنَ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ اللهِ ...

وَمِنْهَا كُلُّ الذَّاتِ قَالَ الإِمَامُ ابْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيُّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ قَالَ اللهُ جَلَّ تَناؤُهُ لِلْيَهُوْدِ: «وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ». يَعْنِيْ بِهِ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمُوا أَمَامَهُمْ فِيْ حَيَاتِهِم مِّنْ كُفْرِهِمْ بِاللهِ يَتَمَنَّىٰ اليَهُوْدُ الْمَوْتَ بِمَا قَدَّمُوا أَمَامَهُمْ فِيْ حَيَاتِهِم مِّنْ كُفْرِهِمْ بِاللهِ وَخَالفتِهم أَمرَهُ وطاعتَهُ فِي اتِّباعِ محمَّدٍ عَلَيْ فِيما جاء به من عند الله، وهم يَجِدونَهُ مكتوباً عندهم في التَّوراةِ، ويَعلمون أنَّه نبيُّ مبعوثُ، وهم يَجِدونَهُ مكتوباً عندهم في التَّوراةِ، ويَعلمون أنَّه نبيُّ مبعوثُ، فَأَضْهَمْ وَنَطَقَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُهُمْ وَأَضْمَرَتْهُ أَنْفُسُهُمْ وَنَطَقَتْ

بِهِ السِنتُهُم مِّنْ حَسَدِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالبَغْيِ عَلَيْهِ وَتَكْذِيْبِهِ وَجُحُوْدِ رِسَالَتِهِ إِلَىٰ أَيْدِيْهِمْ لِعِلْمِ العَرَبِ مَعْنَىٰ ذَٰلِكَ فِيْ مَنْطِقِهَا وَكلامِهَا إذكان جل ثناؤه إنما أَنْزَلَ القرآنَ بلسانِها وبلغتِها. وَقَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ تَبَّتْ: «تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهُلٍ وَتَبَّ». اه.

وَمِنْهَا: التَّصَرُّفُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ البَقَرَةِ: «أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ». يَعْنِي أَوْ يَعْفُو الَّذِيْ فِيْ تَصَرُّفِهِ النِّكَاحُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ الْمَرْأَةَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. ومنها الإحْتِصَاصُ بِالفِعْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي الْمَرْأَةَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. ومنها الإحْتِصَاصُ بِالفِعْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ ص: «مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ». أَيْ تَولَيْت خَلْقَهُ. وَمِنْهَا: القُوَّةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةٍ ص: «وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ خَلْقَهُ. وَمِنْهَا: القُوَّةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةٍ ص: «وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ وَاللَّيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ . وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةٍ ص: «وَاذْكُرْ عَبَادَنَا إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِيْ وَالأَبْصَارِ ﴿ فَ ﴾ . وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةٍ ص: «وَاذْكُرْ عَبَادَنَا إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِيْ وَالأَبْصَارِ ﴿ فَ كُلُونَ اللهُ إِنَّهُ عَيْمَا إِنِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَىٰ إِنِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَىٰ إِنِي وَيَعْفُوبَ أَولِي الْأَيْدِيْ وَقِي اللهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَىٰ إِنِي وَمَالِهِ مَادِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَىٰ إِنِي وَمَا فَعْمُ حَدِيْثِ وَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَىٰ إِنِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَيْهِ يَا عِيسَىٰ إِنِي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لا يَدَانِ لاَ حَدِلْ إِقْتَالِهِمْ » وَهَلَاا بَعْضُ حَدِيْثٍ

طَوِيْلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالبَعَوِيُّ وَأَحْمَدُ. أَيْ لا قُدْرَةَ وَلا طَاقَةَ لأَحَدٍ بِقِتَالِمِمْ. وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

تَحَمَّلْت مِنْ ذَلْفَاءَمَالَيْسَ لِي بِهِ ... وَلالِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ

وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخ:

تَحَمَّلْت مِنْ عَفْرًاءَمَالَيْسَ لِي بِهِ ... وَلالِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ

وَمِنْهَا: الْمُلْكُ يُقَالُ: هَلْدِهِ الدَّارُ فِي يَدِ فُلانٍ. وَمِنْهَا: النِّعْمَةُ كَقَوْلِكَ: لِفُلانٍ عِنْدِيْ يَدُ أَشْكُرُهَا لَهُ. وَمِنْهَا: النَّصْرُ وَمِنْهَا: العَطِيَّةُ، وَمَا سِوَىٰ الفُضوِ الْجَارِحِ مِنْ مَعَانِي اليَدِ يَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ وَذَٰلِكَ يَرْجِعُ إِلَىٰ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَذَٰلِكَ يَرْجِعُ إِلَىٰ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَذَٰلِكَ يَرْجِعُ إِلَىٰ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَىٰ لأَنَّ الله تَعَالَىٰ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِقُدْرَتِهِ فَلَمْ تَخْرُجِ اليَدُ حِيْنَئِذٍ مِن صِفَاتِ الْمَعَانِيْ.

وَأَمَّا العَيْنُ وَالأَعْيُنُ الْمُضَافَانِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ: «وَاصْنَعِ الفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا». وَقَالَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ طه: «وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ الْكُلْ ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ القَمَرِ: «جَحْرِيْ «وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي الْكُلُ ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ القَمَرِ: «جَحْرِيْ بِأَعْيُنِنَا». وَلِلْعَيْنِ مَعَانٍ تَزِيْدُ عِشْرِيْنَ، مِنْهَا: العُضْوُ الجارحُ وَمِنْهَا: بِأَعْيُنِنَا». وَلِلْعَيْنِ مَعَانٍ تَزِيْدُ عِشْرِيْنَ، مِنْهَا: العُضْوُ الجارحُ وَمِنْهَا:

الْمَالُ وَمِنْهَا: الذَّهَبُ وَمِنْهَا: الشَّمْسُ وَمِنْهَا: الْمَآءُ الجَارِيْ وَهَاذِهِ الْمَعَايِي لا يَصِحُ أَنْ تَكُوْنَ صِفَاتٍ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَكُلُّهَا مِلْكُ للهِ تَعَالَىٰ، وَمِنْهَا: الحِفْظُ وَالرِّعَايَةُ وَهَاذَا يَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَجُمِعَ العَيْنُ لِللّهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَجُمِعَ العَيْنُ لِللّهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَجُمِعَ العَيْنُ لِللّهَ عَالَىٰ يَفْعَلُ الحِفْظَ لِلتَّعْظِيْمِ كَضَمِيْرِ الجَمْعِ الَّذِيْ أُضِيْفَ إِلَيْهَا، وَاللهُ تَعَالَىٰ يَفْعَلُ الحِفْظَ وَالرِّعَايَةَ بِقُدْرَتِهِ، فَلَمْ تَخْرُجِ العَيْنُ عَنْ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ.

وَأَمَّا مَعْنَىٰ العُلُوِّ فَاثْنَانِ أَحَدُهُما: حِسِّيٌ وَهُوَ لا يَدُلُّ عَلَىٰ الكَمَالِ فَالأَشْحَارُ وَالجَبَالُ الطِّوَالُ وَسَقْفُ البَيْتِ وَالسَّحَابُ وَالسَّمَاءُ تَعْلُوْ عَلَيْكَ حِسًّا وَأَنْتَ أَعْلَىٰ مِنْهَا قَدْراً إِنْ كُنْتَ مُؤْمِناً، وَثَانِيْهِمَا: مَعْنَوِيٌّ عَلَيْكَ حِسًّا وَأَنْتَ أَعْلَىٰ مِنْهَا قَدْراً إِنْ كُنْتَ مُؤْمِناً، وَثَانِيْهِمَا: مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ الكَمَالِ لأَنَّهُ عُلُوُ القَدْرِ وَالشَّرَفِ وَالْمَرْتَبَةِ وَهَلَذَا العُلُوُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ الكَمَالِ لأَنَّهُ عُلُوُ القَدْرِ وَالشَّرَفِ وَالْمَرْتَبَةِ وَهَلَذَا العُلُو إِنْ كَانَ حَادِثًا فَيَدُلُّ عَلَىٰ إِنْ كَانَ حَادِثًا فَيَدُلُّ عَلَىٰ إِنْ كَانَ حَادِثًا فَيَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالٍ مُطْلَقٍ قَدِيْمٍ وَإِنْ كَانَ حَادِثًا فَيَدُلُّ عَلَىٰ عَلَىٰ كَمَالٍ مُطْلَقٍ قَدِيْمٍ وَإِنْ كَانَ حَادِثًا فَيَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالٍ مُطْلَقٍ قَدِيْمٍ وَإِنْ كَانَ حَادِثًا فَيَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالٍ مُؤَوِّقَ الوُزَرَآءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حِساً بَلْ قَدْراً وَشَرَفا وَالعَسَاكِرِ وَالرَّعِيَّةِ فِيْ زَمَانِ مُلْكِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حِساً بَلْ قَدْراً وَشَرَفا وَالْعَسَاكِرِ وَالرَّعِيَّةِ فِيْ زَمَانِ مُلْكِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ حِساً بَلْ قَدْراً وَشَرَفا وَمُرْتَبَةً وَهَاذَا هُوَ اللّهِ تَعَالَىٰ هُو الْأَمِرُ لا الْمَامُورُ قَبْلاً وَبَعْداً وَهُو الْمُتَصَرِّفُ لا كُمَالًىٰ لاَنْ مُعْوَلًا وَبَعْداً وَهُو الْمُتَصَرِّفُ لا

الْمُتَصَرَّفُ فِيْهِ قَبْلاً وَبَعْداً وَهُوَ الفَاعِلُ الْمُخْتَارُ لِا الْمَفْعُولُ قَبْلاً وَبَعْداً وَأَيْضاً هُوَ قَيْمِ مُ لَأَنَّ الله تَعَالَىٰ مُتَّصِفٌ بِجَمِيْعِ صِفَاتِهِ قَبْلَ كُلِّ الجِهَاتِ فَجَيْنَةٍ لِيْسَ عُلُونُ تَعَالَىٰ حِسِّياً لأَنَّهُ حَادِثُ بَعْدَ حُدُوثٍ الجِهَاتِ فَحِيْنَةٍ لِيْسَ عُلُونُ تَعَالَىٰ حِسِّياً لأَنَّهُ حَادِثُ بَعْدَ حُدُوثٍ الجِهَاتِ فَحِيْنَةٍ لِيْسَ عُلُونُهُ تَعَالَىٰ حِسِّياً لأَنَّهُ حَادِثُ بَعْدَ حُدُوثٍ الجِهَاتِ مِصْدَاقُ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ حِسِّياً لأَنَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئُ غَيْرُهُ». رَوَاهُ البُخارِيُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرانِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِيْ البُخارِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِيْ البُخارِيُ وَاللهِ النَّالِيَةُ الشَّانِ. هُورَةِ النَّحْلِ: «وَللهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ». أي الصِّفَةُ العَالِيَةُ الشَّانِ.

وَأَمَّا الكِبَرُ وَالعَظَمَةُ الْمُضَافَانِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ النِّسَاءِ: البَقَرَة: «وَهُوَ العَلِيُ العَظِيمُ ﴿٥٥٠﴾. وَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ النِّسَاءِ: «وَهُوَ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾. وَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةٍ سَبَأً: «وَهُوَ «إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾. وَكَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةٍ سَبَأً: «وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ ﴿٣٦﴾». وَهُمَا مُتَرَادِفانِ وَمَعْنَاهُمَا حِسِّيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ فَالحِسِّيُ العَلِيقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ، هُو كِبَرُ الطَّقَةِ أَيْ كَثْرَةُ الأَجْزَآءِ وَهُو الدِيْ يَلِيْقُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَلَمُعْنَوِيٌ هُو كَبَرُ القَدْرِ وَالشَّرَفِ وَهُو الَّذِيْ يَلِيْقُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَرُحُرُهُ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ الكَعْبَةَ مَعَ صِغَرِهَا زَادَهَا اللهُ شَرَفاً أَعْظَمُ قَدْراً مِنَ وَكُرُهُ، أَلا تَرَىٰ أَنَّ الكَعْبَةَ مَعَ صِغَرِهَا زَادَهَا اللهُ شَرَفاً أَعْظَمُ قَدْراً مِنَ

سَائِرِ الأَرْضِ مَعَ كِبَرِهَا جُثَّةً كَثِيْراً، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْظَمُ قَدْراً مِنْ جَمِيْعِ الْخَلْقِ مَعَ أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الْخَلْقِ أَعْظَمُ جُثَّةً مِنْهُ عَلَيْ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً كَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مَعَ خَلْقِهِ فَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ القَوْلِ». وَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَة الحَدِيْدِ: «وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ». وَقَالَ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَة الْمُجَادلَةِ: «إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوْا». فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ هَاذِهِ الآيَاتِ مُصَاحَبَةُ ذَاتِ اللهِ مَعَ كُلِّ مِنْ أَفْرَادِ الخَلْقِ لأَنَّ لَفْظَةَ هُوَ تَرْجِعُ إِلَي ذَاتِهِ الْمُقَدَّس سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَدْرُهُ وَهَاذِهِ الظَّوَاهِرُ لا تَلِيْقُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا، لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهَا تَعَدُّدُ ذَاتِ اللهِ إِلَىٰ مَا لا نِمَايَةَ لَهُ، تَنَزَّهَ اللهُ عَنْ ذَٰلِكَ تَنَزُّها كَبِيْراً. فَهَاذِهِ النُّصُوْصُ وَمَا شَاكَلَهَا لا بُدَّ لِهَا مِنْ مَعَانٍ تَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ فَحِيْنَئِذٍ نُفَوِّضُ عِلْمَهَا إِلَىٰ اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ شَيْئِ مَعَ التَّنزيْهِ عَمَّا لا يَليْقُ بِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ، أَوْ نَقُوْلُ: الَّذِيْ يَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ

شَانُهُ مُصَاحَبَتُهُ تَعَالَىٰ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ عُلُوِيِّهِ وَسُفْلِيِّهِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ بِصِفَاتِهِ بِعِلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ لا بِذَاتِهِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ خَلْقِهِ كَمَا قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الإِسْرَاءِ: «أَأَمِنْتُم مَّنْ فِي السَّمَآءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ». وَقَالَ تَعَالَىٰ ثَنَاوُهُ فِيْ سُوْرَةِ الإِسْرَاءِ: «أَأَمِنْتُم مَّنْ فِي السَّمَآءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً». فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ هَلْدِهِ الآيَاتِ كَوْنُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مَظْرُوْفاً فِيْ بَعْضِ حَلْقِهِ فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ هَلْدِهِ الآيَاتِ كَوْنُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مَظْرُوْفاً فِيْ بَعْضِ حَلْقِهِ لِأَنَّ لَفْظَةَ مَنْ تَدُلُّ عَلَىٰ ذَاتِهِ الْمُقَدَّسِ، وَهَلْدِهِ الظَّوَاهِرُ لا تَلِيْقُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا، لأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهَا حُلُولُ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْ بَعْضِ خَلْقِهِ، تَنزَّهُ الله عَنْ ذَلِكَ تَنزُها كَيْرًا.

فَهَاذِهِ النُّصُوْصُ وَمَا شَاكَلَهَا لا بُدَّ لِمَا مِنْ مَعَانٍ تَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ فَحَيْنَذِذِ نُفَوِّضُ عِلْمُهَا إِلَىٰ اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ شَيْئٍ مَعَ التَّنْزِيْهِ عَمَّا لا فَحِيْنَئِذٍ نُفَوِّضُ عِلْمُهَا إِلَىٰ اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ شَيْئٍ مَعَ التَّنْزِيْهِ عَمَّا لا يَليْقُ بِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سَمَآئِهِ بِصِفَاتِهِ يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سَمَآئِهِ بِصِفَاتِهِ

بِعِلْمِهِ وَقُدْرِتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ لا بِذَاتِهِ، فَلَمْ تَدُلَّ هَاذِهِ الآيَاتُ عَلَىٰ مَعَانٍ زَائِدَةٍ عَلَىٰ صِفِاتِ الْمَعَانِيْ.

قَالَ الإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلُوْفِ التَّعَالَبِيُّ فِيْ كِتَابِهِ الجَوَاهِرِ الحَيْسَانِ عِنْدَ تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ: «وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ» قَاعِدَةُ الكلامِ فِيْ هَاذِهِ السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ» قَاعِدَةُ الكلامِ فِيْ هَاذِهِ اللَّيَةِ: أَنَّ حُلُولَ اللهِ فِي الأَمَاكِنِ مُسْتَحِيلٌ، تَعَالَىٰ أَنْ يَحْوِيَهُ مَكَانٌ كَمَا الآيَةِ: أَنَّ حُلُولَ اللهِ فِي الأَمَاكِنِ مُسْتَحِيلٌ، تَعَالَىٰ أَنْ يَحْوِيهُ مَكَانٌ كَمَا تَقَدَّسَ أَن يَعْوِيهُ وَالزَّمَانَ، وَهُو الآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ أَيْ كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الْمَكَانَ وَالزَّمَانَ، وَهُو الآنَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ أَيْ كَمَا كَانَ بِهِ أَزَلاً اهـ.

وَقَالَ الإِمَامُ الفُشَيْرِيُّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ أَوَّلَ سُوْرَةِ البَقَرَةِ وَالأَلِفُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الحُرُوْفِ انْفَرَدَتْ بِأَنَّهَا لا يَتَّصِلُ بِمَا حَرْفٌ فِي الْحَطِّ وَسَائِرُ الْحُرُوْفِ يُسَيْرَةٌ، فَيَنْتَبِهُ العَبْدُ عِنْدَ تَأَمُّلِ هَاذِهِ الْحَرُوْفِ يَسِيْرَةٌ، فَيَنْتَبِهُ العَبْدُ عِنْدَ تَأَمُّلِ هَاذِهِ الْحَرُوْفِ يَسِيْرَةٌ، فَيَنْتَبِهُ العَبْدُ عِنْدَ تَأَمُّلِ هَاذِهِ الْحَرُوْفِ يَسِيْرَةٌ، فَيَنْتَبِهُ العَبْدُ عِنْدَ تَأَمُّلِ هَاذِهِ الطَّرُوفِ يُتَقَلَّمُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا، وَاسْتِغْنَائِهِ تَعَالَىٰ عَنِ الحَقِّ المَعْدِيعِ. وَيُقَالُ يَتَذَكَّرُ العَبْدُ الْمُحْلِصُ مِنْ حَالَةِ الأَلِفِ تَقَدُّسَ الحَقِّ الحَيْمِ فَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ تَقَدُّسَ الحَقِّ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنِ التَّحْصُّصِ بِالْمَكَانِ، وَلَقَدِ اسْتَغْنَتْ قُلُوْبُ الْمُوَحِّدِيْنَ لِمَا فِيْهَا مِنْ أَنْوَارِ البَصَائِرِ عَنْ طَلَبِ التَّاوِيْلِ لِمِئْذِهِ الآيةِ وَأَمْثَالِهَا إِذِ الحَقُّ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ انْتِقَالٍ وَزَوَالٍ وَاحْتِصَاصٍ بِمَكَانٍ وَأَمْثَالِهَا إِذِ الحَقُّ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ انْتِقَالٍ وَزَوَالٍ وَاحْتِصَاصٍ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ، وَمُقَدَّسٌ عَنْ كُلِّ حَرَكَةٍ وَإِثْيَانٍ اهد.

وَأُمَّا الْإِنْيَانُ وَالْمَحِيْئُ الْمُضَافَانِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَفَّوْلِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَىٰ اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ اللهُ الْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَىٰ اللهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ اللهُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي وَالْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي سُوْرَةِ الأَنْعَامِ: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ». وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ النَّخِلِ: «فَأَتَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

الإِنْيَانُ وَالْمَجِيْئُ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَالْمَعَنَىٰ الْمُتَبَادِرُ مِنَ الآيّةِ الثَّالِئَةِ هُوَ الَّذِيْ يُحِيلُ كُوْنَ الإِنْيَانِ صَفَةَ للهِ تَعَالَىٰ لأَنَّهُ لا يَقُوْلُ مُؤْمِنُ عَاقِلٌ النَّهُ عَنْ مُؤْمِنٍ عَالَمٍ: إِنَّ اللهَ تَحْتَ الأَرْضِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ مِنْهُ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنٍ عَالَمٍ: إِنَّ اللهَ تَحْتَ الأَرْضِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ مِنْهُ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهِ تَعَالَىٰ فَقَدْ صَرَّحَ اللهُ تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهِ تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهِ تَعَالَىٰ فَقَدْ صَرَّحَ الله تَعَالَىٰ بِأَنَّ اللهِ يَعْلَىٰ فِي سُوْرَةِ النَّحْلِ: «هَلْ النِّوْيُ إِلَىٰ الحَلْقِ هُوَ أَمْرُهُ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: «هَلْ النَّذِيْ يَأْتِي إِلَىٰ الْحَلْقِ هُوَ أَمْرُهُ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّوْلُ يُغَلِّى اللهُ يَعْلَىٰ اللهَ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ». وَالقُرْآنُ يُفَسِّرُ يَعْضُهُ بُعْضًا.

وَأُمَّا مَعْانِي الاسْتِوَآءِ فَكَثِيْرَةٌ مِنْهَا: التَّمَامُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ القَّمَامُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَمِنْهَا: التَّمَاثُلُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الرُّمَرِ: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لا شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الرُّمُونِ هَوْدٍ: يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لا يَعْلَمُوْنَ». وَمِنْها: الإسْتِقْرَارُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ: «وَاسْتَوَى عَلَىٰ الجُوْدِيِّ». وَمِنْهَا: الاسْتِقَامَةُ وَالإِعْتِدَالُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْعُودُ مِنَ وَالْعَوْدُ مِنَ الْعُودُ مِنَ الْعُودِ عَلَىٰ الْعُودُ مِنَ الْعُودُ مِنَ الْعُودِ عَلَىٰ الْعُودُ مِنَ الْعُودِ وَمِنْهَا: القَصْدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: «ثُمَّ اسْتَوَى الْعُودُ مِنَ الْعُودُ مِنَ اللّعُودَ اللّهُ مُودَةِ اللّهَ مُرَةِ الفَتْحِ: القَصْدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: «ثُمَّ اسْتَوَى الْعُودُ مِنَ اللّهُ مُودِ اللّهُ مَوْرَةِ الْمُقَرَةِ الْقَصْدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: «ثُمَّ السُتَوَى الْعُودُ مِنَ اللّهُ مُونَةِ الْمُودِ الْمُقَدِةِ وَمِنْهَا: القَصْدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْمُتَوالِي الْمُورَةِ اللّهُ مُونَ الْمُعُودُ اللّهُ مُنْهَا: القَصْدُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ اللّهُ مُونَا اللّهُ مُونَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِهِ الْعُودُ اللّهُ مُؤْلِهِ الْعُودُ اللّهُ مُؤْلِهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِهِ الللْمُؤْلِةُ اللّهُ مُؤْلِهُ اللْهُ مُؤْلِهُ اللّهُ مُؤْلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِهِ الللّهُ اللّهُ مُلِلّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِلَىٰ السَّمَآءِ» وَمِنْهَا: التَّصَرُّفُ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ طَه: «الرَّحْمَنُ عَلَىٰ العَرْشِ اسْتَوَىٰ» وَمِنْهَا التَّصَرُّفُ والقَهْرُ: كَقَوْلِ الشَّاعِرِ مِنْ الطَّوِيْلِ:

إِذَا مَا غَزَا قَوْماً أَبَاحَ حَرِيْمُهُمْ ... وَأَضْحَىٰعَلَىٰمَامَلَكُوْهُ قَدِاسْتَوَىٰ وَأَضْحَىٰعَلَىٰمَامَلَكُوْهُ قَدِاسْتَوَىٰ وَكَقَوْلِ الآحَرِ وَهُوَ مِنْ بَحْرِ الطَّوِيْلِ أَيْضاً:

فَلَمَّا عَلَوْنَا وَاسْتَوَيْنَا عَلَيْهِمِ ... جَعَلْنَاهُمُ مَّرْعاً لِنَسْرٍ وَطَآئِرٍ.

وَكَقَوْلِ الآخرِ مِنْ الرَّجَزِ:

قَدِاسْتَوَىٰ بِشْرٌ عَلَىٰ العِرَاقِ ... مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مِهْرَاقٍ

وَكِغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ أَقْوَالِ شُعَرَآءِ العَرَبِ اللاَّتِيْ هِيَ مَرْجِعُ النَّاسِ بِمَا خَفِيَ عَلَيْهِم مِنْ مَعَانِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ الَّتِيْ نَزَلَ كِمَا القَرْءَانُ الكَرِيْمُ فَعَنِ ابْنِ عَلَيْهِم مِنْ مَعَانِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ الَّتِيْ نَزَلَ كِمَا القَرْءَانُ الكَرِيْمُ فَعَنِ ابْنِ عَلَيْهِم مِنْ مَعَانِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «يَوْمَ يَكُشِفُ عَنْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «يَوْمَ يَكُشِفُ عَنْ

سَاقٍ» فَقَالَ: «إِذَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ شَيْئُ مِنَ القُرْآنِ فَابْتَغُوْهُ فِي الشِّعْرِ فَإِنَّهُ دِيْوَانُ العَرَبِ أَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

اِصْبِرْ عَنَاقُ إِنَّهُ شَرُّ بَاقٍ ... قَدْ سَنَّ قَوْمُكَ ضَرْبَ الأَعْنَاقِ

وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَىٰ سَاقٍ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: هَاذَا يَوْمُ كُرْبٍ وَشِدَّةٍ». رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالحَاكِمُ وَقَالَ: هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، وأَسْنَدَ البَيْهَقِيلَ أَحْمَدُ وَالحَاكِمُ وَقَالَ: هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، وأَسْنَدَ البَيْهَقِيلَ الأَثَرَ الْمَذْكُوْرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا حَسَنٌ، وأَسْنَدَ البَيْهَقِيُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ صَحِيْحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَمَا سِوَىٰ القَصْدِ وَالتَّصَرُّفِ وَالقَهْرِ مِنْ مَعَانِي الإِسْتِوَاءِ الْمَآرَّةِ لا يَلِيْقُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا لأَنَّ مَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ يَدُلُّ تَشْبِيْهَ اللهِ بِخَلْقِهِ وَاللهُ مُنَرَّهُ عَنْ اللهِ جَلَّ وَعَلا لأَنَّ مَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ يَدُلُّ تَشْبِيْهِ اللهِ بِخَلْقِهِ وَاللهُ مُنَرَّهُ عَنْ التَّسْبِيْهِ بِالخَلْقِ، وَأَيْضاً كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ مُتَّصِفاً بِصِفَاتِهِ الآنَ قَبْلَ التَّشْبِيْهِ بِالخَلْقِ، وَأَيْضاً كَانَ اللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ مُتَّصِفاً بِصِفَاتِهِ الآنَ قَبْلَ أَنْ يَعْدَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ يَعْدَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيُ شَيْئِ أَوْ عَلَىٰ شَيْئِ أَوْ إِلَىٰ شَيْئِ.

أَمَّا قَصْدُهُ تَعَالَىٰ فَصِفَةُ ذَاتِ لأَنَّهُ إِرَادَتُهُ وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ وَقَهْرُهُ فَهُمَا مِنْ صِفَاتِ الأَفْعَالِ لأَنَّهُمَا مِنْ تَعَلُّقَاتِ القُدْرَة، وَإِرَادَةُ اللهِ تَعَالَىٰ وَتَصَرُّفُهُ وَقَهْرُهُ نَوَافِذُ فِيْ جَمِيْعِ الكَائِنَاتِ عُلُوِيِّهَا وَسُفْلِيِّهَا كَبِيْرِهَا وَصَغِيْرِهَا، وَقَدْ أَعْلَمَنَا اللهُ تَعَالَىٰ بِذُٰلِكَ فِي آيَةِ الأَعْرَافِ أَحْبَرَنَا أَوَّلاً أَنَّهُ خَلَقَ العُلُويَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامِ». وَهَلْذَا القَوْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ أَرَادَ خَلْقَهَا وَأَوْجَدَهَا بِقُدْرَتِهِ، وَأَخْبَرَنَا ثَانِياً أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيْمَا هُوَ أَكْبَرُ مِمَّا نَرَاهُ وَهْوَ العَرْشُ فَقَالَ تَعَالَىٰ: «ثُمُّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ العَرْش». وَأَحْبَرَنَا ثَالِثاً أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيْمَا نَرَاهُ مِنَ العَجَآئِب، فَقَالَ تَعَالَىٰ: «يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْتًا وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْره». ثُمَّ أَجْمَلَ رَابِعاً مَا فَصَّلَ قَبْلُ فَقَالَ تَعَالَىٰ: «أَلالَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ». أَي الإِيْجَادُ وَالتَّصَرُّفُ ثُمُّ نَزَّهَ خَامِساً ذَاتَهُ عَمَّا لا يَلِيْقُ بِهِ مِنَ الْمُشَابَهَةِ لِلْخَلْقِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: «تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِيْنَ ﴿ وَ اللهُ رَبُّ العَالَمِيْنَ ﴿ وَهُ } ..

وَأَمَّا النُّزُوْلُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَقَوْلِهِ ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلُ اللَّيْلِ الآخِرُ». رَوَاهُ وَتَعَالَىٰ كُلُ لَيْلَةٍ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ». رَوَاهُ أَصحابُ الأَمَّهاتِ السِّتَّةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ والبغوِيُّ وَالبغوِيُّ وَاللَّهَمَةِيُّ.

وَقَدْ مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّنَا نُؤْمِنُ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقَوْلِ رَسُوْلِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ النُّرُوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ وَرَسُوْلُهُ عَلَىٰ فَلا تَنْسَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ النُّرُوْلُ الله تَعَالَىٰ وَرَسُوْلُهُ عَلَىٰ فَلا تَنْسَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ النُّرُوْلُ نَوْعَانِ أَحَدُهُمُا: حِسِّيُّ وَهُوَ انْتِقَالُ وَتَحَرُّكُ مِنْ عُلُوِّ إِلَىٰ أَسْفَلَ وَهُوَ لا نَوْعَانِ أَحَدُهُمُا: حِسِّيُّ وَهُوَ انْتِقَالُ وَتَحَرُّكُ مِنْ عُلُوِّ إِلَىٰ أَسْفَلَ وَهُوَ لا يَلِيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ لأَنَّهُ مُتَجَدِّدٌ حَادِثٌ وَاللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ قَدِيمٌ وَكَذَا عِلَيْقُ بِاللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ لأَنَّهُ مُتَجَدِّدٌ حَادِثٌ وَاللهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ قَدِيمٌ وَكَذَا صِفَاتُ بَعْدَ خَلْقِ العُلُويَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ كَمَا صِفَاتُهُ فَلَمْ مَعُدُدُ اللهِ مَامُ أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِيْ رِسَالَتِهِ «العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ»: «مَا قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِيْ رِسَالَتِهِ «العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ»: «مَا وَعَقَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ حَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكُوْنِهِمْ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ وَاللهُ فَيَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ وَلِكَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ حَلْقِهِ، لَمْ يَزُدُدْ بِكُوْنِهِمْ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ وَلِكَالًى لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَداً». اهد. وصِفَةٍ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزِلِيًّا كَذَٰلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَداً». اهد.

وَثَانِيْهِمَا: مَعْنَوِيٌّ وَهُو نُزُوْلُ رَافَتِهِ تَعَالَىٰ لا سِيَّمَا وَقَدْ جَاءَ حَدِيْثُ النَّوْلِ مُفَسَّرًا مُبَيَّناً فِيْمَا خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالا: قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالا: قَالَ النَّبِيُ عَنْ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّىٰ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالا: قَالَ النَّبِيُ عَنْهُ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّىٰ يَمْوِلُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتَّىٰ يَمْولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ يَمْولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مَسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَىٰ». صَحَّحَهُ أَبُوْ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَىٰ». صَحَّحَهُ أَبُوْ مُكَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ. اه. إِفْهَمْ هَاذَا وَقَدْ ضَبَطَ بَعْضُ العُلَمَاءِ هَاذَا لَا الْحَدِيْثَ بِلَفْظِ «يُنْزِلُ» بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ فَوْرَكِ.

فَحِيْنَئِذٍ تَعَيَّنَ إِمَّا تَفْوِيْضُ الْمُرَادِ إِلَىٰ اللهِ العَلِيْمِ بِكُلِّ شَيْئِ مَعَ تَنْزِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ عَنِ النُّزُوْلِ الحَادِثِ الَّذِيْ انْتِقَالُ مِنْ حَادِثٍ إِلَىٰ مِثْلِهِ وَإِمَّا حَمْلُ نُزُوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ النُّزُوْلِ الْمَعْنَوِيِّ وَنَجِدُ فِيْ كَلامِ اللهِ وَفِيْ كَلامِ أَهْل اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ نُزُولاً لا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ الحِسِّيِّ بَتَّاتاً كَقَوْلِ اللهِ جَلَّ شَانُهُ «يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشاً». وَالَّذِيْ يَعْلَمُهُ الغَبِيُّ وَالذَّكِيُّ أَنَّ ثِيَابَ العِبَادِ مَخْلُوْقَةٌ وَمَصْنُوْعَةٌ فِي الأَرْض وَمَا رُؤيَ قَطُّ ثِيَابٌ نَازِلاتٌ مِنَ السَّمَآءِ بِالانْتِقَالِ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ: «وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ». وَمَا رُؤِيَ قَطُّ بَعِيرٌ وَلا بَقَرٌ وَلا ضَّانٌ وَلا مَعْزُ نَازِلاتٍ مِنَ السَّمَاءِ بِالانْتِقَالِ، بَلْ هِيَ عَنْلُوقَةٌ فِي الأَرْحَامِ، وَلإِنْزَالِ الثِّيَابِ وَالأَنْعَامِ مَعَانٍ غَيْرُ الحِسِّيَّةِ لا مَحَالَةَ الله يَعْلَمُهَا. وَكَقَوْلِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ١٤ : «دَخَلْتُ مِصْرَ فَلَمْ يَفْهَمُوا كَلامِيْ، فَنَزَلْتُ ثُمَّ نَزَلْتُ ثُمَّ نَزَلْتُ اللهِ عَلَمْ يُرِدِ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ كِللَّا النُّزُوْلِ انْتِقَالَ جَسَدِهِ مِنْ عُلُوِّ إِلَىٰ أَسْفَلَ، فَإِذَ تَبَتَ فِيْ كَلامِ اللهِ وكلام أَهْلِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ نُزُوْلُ لا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ الحِسِّيِّ بَتَّاتاً فَلْيَتَحَقَّقِ

الْمُؤْمِنُ قَطْعًا حِيْنَئِذٍ أَنَّ النُّزُولَ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ انْتِقَالَ ذَاتِهِ مِنْ عُلُوً إِلَىٰ أَسْفَلَ، تَنَزَّهَ اللهُ عَنْ ذُلِكَ تَنَزُّهاً كَبِيْرًا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنْ لَمْ يُرِدْ كِمَاذَا النَّنُوْلِ الَّذِيْ أُثْبِتَ للهِ انْتِقَالُ مِنْ عُلُوِّ إِلَىٰ أَسْفَلَ فَمَا الَّذِي أَرِيْدَ بِهِ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَنْتَ إِذَا عَجَزْتَ عَنْ فَهْمِ لَنُولِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْجَزُ لَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْجَزُ فَلْمِ لَنُولِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْجَزُ فَلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْجَزُ فَلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْجَزُ فَلْمِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْجَزُ فَلْمُ البَعِيرِ مَثَلاً مِنَ الأعلَىٰ فَأَنْتَ عَنْ فَهْمِ نُرُولِ اللهِ تَعَالَىٰ أَعْجَزُ فَلَيْسَ هَاذَا بِوُسْعِكَ فَاتْرُكُهُ وَاشْتَغِلْ بِعِبَادَتِكَ أَوْ حِرْفَتِكَ وَاسْكُتْ. وَنَفْيُ النَّذُولِ اللهِ إِجْمَالاً فَيُ اللهِ جَلَّ شَانُهُ بَعْدَ إِثْبَاتِ النَّزُولِ اللهِ إِجْمَالاً هُوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ الصَّالِالِهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَمَّا الوَحْهُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ وَفِيْ سُوْرَةِ اللَّنْعَامِ وَفِيْ سُوْرَةِ الكَهْفِ: «يُرِيْدُوْنَ وَحْهَهُ». وَقَوْلِهِ عَزَّ تَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ الرُّوْمِ: «ثُرِيْدُوْنَ وَحْهَ اللهِ». وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ وَاللَّيْلِ: «إِلَّا ابْتِغَآءَ وَحْهِ رَبِّهِ اللهِ». وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ وَاللَّيْلِ: «إِلَّا ابْتِغَآءَ وَحْهِ رَبِّهِ اللَّهِ». وَلِلْوَحْهِ مَعَانٍ، مِنْهَا: العُضْوُ الْمَعْرُوْفُ، وَهُو لا يَلِيْقُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ لأَنَّ الوَحْهَ لَوْ أُبْقِيَ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ وَأُنْبِتَ لللهِ هَاذَا العُضْوُ

وَغَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْجَوَارِحِ الْمَعْهُوْدَةِ تَنَزَّهَ عَنْ ذَٰلِكَ تَنَزُّهاً كَبِيْراً يَلْزَمُ مِنْهُ تَشْبِيْهُ اللهِ تَعَالَىٰ وَفَنَاءُ غَيْرِ هَلْذَا العُضْوِ تَشْبِیْهُ اللهِ تَعَالَیٰ وَفَنَاءُ غَیْرِ هَلْذَا العُضْوِ مَنْ بَقِیَّةِ اللهِ لِحِلْدَیْنِ الآیَتَیْنِ: «کُلُ شَیْئٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ». «کُلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقیٰ وَجْهُ رَبِّكَ». تَنَرَّهَ عَنْ ذَٰلِكَ تَنَزُّهاً كَبِیْراً.

وَمِنْهَا: الْجَاهُ وَالْقَدْرُ وَهُمَا يَلِيْقَانِ بِاللهِ تَعَالَىٰ. وَمِنْهَا: الذَّاتُ وَهُوَ مَحْمَلُ هَاذِهِ الْآيَاتِ، قَالَ إِمَامُ الْمُفَسِّرِيْنَ أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيُّ فَاذِهِ الْآيَاتِ، قَالَ إِمَامُ الْمُفَسِّرِيْنَ أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيُّ فَيْ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «كُلُّ شَيْعٍ فَالِكُ إِلَّا هُوَ، هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ». فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ كُلُّ شَيْعٍ هَالِكُ إِلَّا هُو، وَجْهَهُ وَاسْتَشْهَدُوا لِتَاوِيْلِهِمْ وَقَالَ آخَرُوْنَ: مَعْنَىٰ ذَٰلِكَ إِلَّا مَا أُرِيْدَ بِهِ وَجْهَهُ وَاسْتَشْهَدُوا لِتَاوِيْلِهِمْ ذَٰلِكَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيةُ ... رَبُّ العِبادِ إِلَيْهِ الوَجْهُ والعَمَلُ

وَأَمَّا الْجَنْبُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «عَلَىٰ مَا فَرَّطتُّ فِي جَنْبِ اللهِ». فِيْ ذَاتِ اللهِ، وَقَالَ أَيْضًا:

كَأَنَّهُ عِنْدَنَا قِيْلَ: فِي اللهِ، ثُمَّ قال أَيْضًا فِيْ مَوْضِعِ آخَرَ: عِنْدَ تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللهِ». عَلَىٰ مَا ضَيَّعْتُ مِنَ الْعَمَلِ عِمَا أَمَرِنِيَ اللهُ بِهِ وَقَصَّرْتُ فِي الدُّنْيَا فِيْ طَاعَةِ اللهِ. ثُمُّ قَالَ: وَبِنَحْوِ العَمَلِ عِمَا أَمَرِنِيَ اللهُ بِهِ وَقَصَّرْتُ فِي الدُّنْيَا فِيْ طَاعَةِ اللهِ. ثُمُّ قَالَ: وَبِنَحْوِ النَّذِيْ قُلْنَا فِيْ ذَٰلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّاوِيْلِ. مِنْهُمْ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ قَالا فِيْ قَوْلِ اللهِ: «عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ اللهِ». فِيْ أَمْرِ اللهِ اهد.

وَقَالَ الإِمَامُ القُرْطُبِيُّ فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: «عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُّ فِي جَنْبِ اللهِ». قَالَ الحَسَنُ أَيِ البِصْرِيُّ: فِيْ طَاعَةِ اللهِ. وَقَالَ الصَّحَّاكُ: أَيْ فِيْ دَكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: يَعْنِىٰ القُرْآنَ وَالعَمَلَ بِهِ. وَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةً: فِيْ جَنْبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: يَعْنِىٰ القُرْآنَ وَالعَمَلَ بِهِ. وَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةً: فِيْ جَنْبِ اللهِ أَيْ فِيْ تَوَابِ اللهِ. وَقَالَ الفَرَّاءُ: الجَنْبُ القُرْبُ وَالجِوَارُ أَيْ فِيْ طَلَبِ جِوَارِهِ وَقُرْبِهِ وَهُو الجَنَّةُ. وَقَالَ الزَّجَاجُ: أَيْ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي طَلَبِ جِوَارِهِ وَقُرْبِهِ وَهُو الجَنَّةُ. وَقَالَ الزَّجَاجُ: أَيْ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي الطَّرِيْقِ اللهِ عَنْ مَنْ أَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَنبِ اللهِ». فِيْ جَانِيهِ أَيْ فِيْ جَانِيهِ أَيْ عَلَىٰ مَا أَمْرِ اللهِ المَامُ البَيْضَاوِيُّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ «فِيْ جَنبِ اللهِ». فِيْ جَانِيهِ أَيْ فِيْ تَفْسِيْرِهِ «فِيْ جَنبِ اللهِ». فِيْ جَانِيهِ أَيْ فِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ المِلْ المُلْعِلْ المُؤْلِ

حَقِّهِ وَهُوَ طَاعَتُهُ اهِ. نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَةَ والسَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن. وَاللهُ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ.

### بَابُ تَنْزِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ ظَوَاهِرِ الْمُشَابِهَاتِ

والحاصِلُ فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ الوَجْهَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِلَفْظِ الإِفْرَدِ وَذَكَرَ العُيُونَ الْمُضَافَةَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِصِيْغَةِ الجَمْعِ وَذَكَرَ العُيُونَ الْمُضَافَةَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِلَفْظِ الإِفْرَدِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِصِيْغَةِ الجَمْعِ وَذَكَرَ الجَنْبَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِلَفْظِ الإِفْرَدِ وَذَكَرَ سَاقاً وَاحِداً غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ أَضَفْتَهُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ، فَإِنْ وَذَكَرَ سَاقاً وَاحِداً غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ أَضَفْتَهُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ، فَإِنْ أَخَدت بِظَاهِرِ هَاذِهِ النُّصُوْصِ وَجَعَلْت ذَلِكَ الظَّوَاهِرَ أَعْضَاءً للهِ تَعَالَىٰ مُأَنْهُ يَلْزَمُكَ إِثْبَاتُ ذَاتٍ لَمَا وَجْهُ وَاحِدٌ وَعَلَىٰ الوَجْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةً، وَلَمَا شَاقٌ وَاحِدٌ وَعَلَىٰ الوَجْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةً، وَلَمَا شَاقٌ وَاحِدٌ وَعَلَىٰ الوَجْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةً، وَلَمَا مَنْ وَاحِدٌ وَعَلَىٰ الوَجْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةً، وَلَمَا مَاتُ وَاحِدٌ وَعَلَىٰ الوَجْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةً، وَلَمَا مَاقٌ وَاحِدٌ وَعَلَىٰ الْوَجْهِ أَعْيُنُ كَثِيْرَةً، وَلَمَا سَاقٌ وَاحِدٌ فَأَيُّ ذَاتٍ تَكُونُ فَلَا اللهُ عُنْ ذَاتٍ تَكُونُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ الْوَجْهِ أَنْ اللهُ عَنْ ذَاتٍ تَكُونُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ الْمُذْكُورِ أَنَ ظُواهِرَ هَاذِهِ لَا اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَزُّهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَزُّهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَزُّهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَلَاكَ تَنَوَّهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوَّهُ وَلَاكَ تَنَوَّهُ وَلَاكَ تَنَوَّهُ وَلَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوَّهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوَّهُ وَلَعْهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَلَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوَّهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوَّهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوَّهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَلَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَاللهُ وَالْمُولِ اللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَلَا لَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْهُ وَلَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَوْلُولَ اللهُ وَلَا لَاللهُ عَنْ ذَلِكَ تَلَالهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ ا

كَبِيْرًا. وَلأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ وَقَوْلُهُ الحَقُّ: «وَللهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ (١٠)». أي للهِ الوَصْفُ الأَحْمَلُ الأَجَلُ.

ثُمُّ اعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ فِيْ سُوْرَةِ النَّوْرِ: «اللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالسُّقُوفِ وَفِي الطُّرُقِ وَالأَرْضِ». فَهَلْ يَكُوْنُ النَّوْرُ الَّذِيْ عَلَىٰ الحِيْطَانِ وَالسُّقُوْفِ وَفِي الطُّرُقِ وَالأَرْضِ». فَهَلْ يَكُوْنُ النَّورِ اللهُ تَعَالَىٰ مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ هَلذَا النَّصِّ؟!!، لا يَقُولُ بِلَٰلِكَ مُؤْمِنُ عَاقِلٌ فَضَالاً عَنْ مُؤْمِنٍ عَالِمٍ بَل وَلا قَالَتِ الْمَجُوسُ بِلَٰلِكَ. وَقَالَ تَعَالَىٰ أَيْضاً فِيْ سُوْرَةِ ق: «وَخَيْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيْدِ». وَظَاهِرُ هَاذِهِ الآيَةِ يَقْتَضِيْ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَىٰ دَاخِلَ العَلْصَمَةِ أَوْ وَظَاهِرُ هَاذِهِ الْإِبْتِلاعِ فَهَلْ يَقُولُ بِلَٰلِكَ مُؤْمِنُ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَالِمُ كَا مُؤْمِنِ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَالِمُ كَالِكَ مُؤْمِنُ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَالِمُ اللهُ تَعَالَىٰ دَاخِلَ العَلْصَمَةِ أَوْ وَطَاهِرُ مَوْضِعِ الْإِبْتِلاعِ فَهَلْ يَقُولُ بِلَٰلِكَ مُؤْمِنُ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَاقِلٌ لَكُونَ اللهُ كَالِكَ مُؤْمِنُ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَاقِلٌ فَضْلاً عَنْ مُؤْمِنِ عَاقِلٌ لا.

وَقَالَ تَعَالَىٰ أَيْضاً فِيْ سُوْرَةِ النَّحْمِ: «وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا اللهِ عَلَيْهُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالبَعْوِيُّ. الدُّعَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُوْدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالبَيْهَقِيُّ وَالبَعْوِيُّ.

وَمَعْلُوْمٌ لِكُلِّ عَاقِلِ أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَىٰ شَيْئِ كَائِنِ فِي جِهَةٍ يَكُوْنُ بِالقُرْبِ إِلَىٰ هَاذِهِ الجِهَةِ، فَإِنْ أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِالسُّجُودِ وَصَرَّحَ الْمُصْطَفَىٰ بِأَنَّ العَبْدَ حَالَةَ سُجُودِهِ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ مِن حَالَةِ قِيَامِ نَّفْسِهِ وَمِنْ كُلِّ أَحْوَالِهِ فَهَاذَهِ النُّصُوْصُ تَدُلُّ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ شَانُهُ لَيْسَ فِيْ جِهَةِ فَوْقُ لأَنَّ القَائِمَ وَالرَّاكِعَ أَقْرَبُ إِلَىٰ جِهَةِ فَوْقُ مِنَ السَّاجِدِ لَيْسَ إِلاًّ. وَلا يَحْمِلُ مُؤْمِنٌ عَاقِلٌ هَاذِهِ النُّصُوْصَ عَلَىٰ الظَّوَاهِرِ فَيَجْعَلَ اللهَ تَعَالَىٰ مُلْتَصِقًا بِالأَرْضِ أَوْ دَاخِلاً فِيْهَا؟!!. حَاشَا وَكَلاَّ. وَقَالَ تَعَالَىٰ: «فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ». فَهَلْ يَحْمِلُ مُؤْمِنٌ عَاقِلٌ هَاذِهِ الآيَةَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا الَّذِيْ يُفِيْدُ التَّعَدُّدَ إِلَىٰ مَا لا نِهَايَةَ لَهُ. وَأَيْضًا يَتَوَجَّهُ كُلُّ مُؤْمِنِ مُصَلِّ إِلَىٰ نَحْوِ الكَعْبَةِ فَيَقُوْلُ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ». فَهَلْ يَكُوْنُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي جِهَةِ الكَعْبَةِ؟!!، لا. فَاللهُ تَعَالَىٰ جَحْدُهُ مُنَزَّةُ عَنْ هَاذِهِ الظَّوَاهِر كَمَا هُوَ مُنَزَّةُ عَنْ كُلَّ جِهَةٍ وَعَنِ التَّحَيُّزِ فِيْ جِهَةٍ لأَنَّ الجِهَةَ حَادِثَةٌ وَكَذُّلِكَ التَّحَيُّزُ

فِيْهَا حَادِثُ. وَاللهُ تَعَالَىٰ كَانَ مَوْجُوْداً وَمُتَّصِفاً بِصِفَاتِهِ قَبْلَ كُلِّ جِهَةٍ وَمُكَانٍ وَهُوَ الآنَ كُلِّ جَهَةٍ وَمُكَانٍ وَهُوَ الآنَ كَمَا كَانَ بِهِ أَزَلاً.

وَأَخِيْرًا فَإِنْ وَرَد فِيْمَا أُضِيْفِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ أَوْ سُنَة رَسُوْلِهِ عَلَىٰ لَفْظُ أَوْ نِسْبَةٌ أَوْ إِضَافَةٌ تَحْتَمِلُ مَعَانِيَ تُلاَئِمُ لِلْحَالِقِ سُنَة رَسُوْلِهِ عَلَىٰ لَفْظُ أَوْ نِسْبَةٌ أَوْ إِضَافَةٌ تَحْتَمِلُ مَعَانِيَ تُلاَئِمُ لِلْحَالِقِ سُوْرَةِ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَالَ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: «وَللهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ وَهُو العَزِيْزُ الحَكِيْمُ اللهِ سُورَةِ النَّحْلِ: وقله الْمَثَلُ الأَعْلَىٰ فِي السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَهُو العَزِيْزُ الحَكِيْمُ اللهُ إِلَىٰ اللهَ المُعْلَقُ العَالِيةُ الشَّانِ وَالكَمَالُ الْمُطْلَقُ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ اللهُ الْمُطْلَقُ العَزِيْزُ الحَكِيْمُ اللهَ المُطْلَقُ العَالِيةُ الشَّانِ وَالكَمَالُ الْمُطْلَقُ العَالِيةُ الشَّانِ وَالكَمَالُ الْمُطْلَقُ وَالتَّذَرُّةُ عَنْ صِفَاتِ الْمَحْلُوقِيْنَ.

وَاعْلَمْ أَيْضاً أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ حَذَّرَنَا أَن نَضْرِبَ لَهُ الأَمْثَالَ». وَنَصِفَهُ بِمَا لِلْمَخْلُوْقِ فَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ: «فَلا تَضْرِبُوْا للهِ الأَمْثَالَ». وَنَصِفَهُ بِمَا لِلْمَخْلُوْقِ فَقَالَ تَعَالَىٰ شَانُهُ: «فَلا تَضْرِبُوْا للهِ الأَمْثَالَ». وَبَعْدَ أَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ هَاكَذَا فَإِنْ رَأَيْتَ أَحَداً يَهْرَبُ مِنْ تَنْزِيْهِ اللهِ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِ، وَيَخْتَارُ وَيُحِبُّ أَنْ يَصِفَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَا

شَانُهُ بِصِفَاتِ الْمَحَلُوقِ كَالاَّعْضَآءِ وَالجِسْمِيَّةِ وَالجِهَةِ وَالجُهَّةِ وَكِبَرِهَا وَالتَّحَيُّزِ فِيْ مَكَانٍ وَالإِنْتِقَالِ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ آخَرَ فَاحْذَرْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُحْلِصِيْنَ بَلْ دَحِيْلٌ فِيْهُمْ عَمِيْلٌ لِلْيَهُوْدِ الَّذِيْنَ لَيْسَ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُحْلِصِيْنَ بَلْ دَحِيْلٌ فِيْهُمْ عَمِيْلٌ لِلْيَهُوْدِ الَّذِيْنَ لَيْسَ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُحْلِصِيْنَ بَلْ دَحِيْلٌ فِيْهُمْ عَمِيْلٌ لِلْيَهُوْدِ اللَّذِيْنَ يُكُرِّفُونَ الكَلِمَ مِن بَعْدِ مَواضِعِهِ، وَيَنْقُلُ عَنْهُمْ تَشْبِيْهَ اللهِ بِخَلْقِهِ وَتَحْسِيْمَهُ حَيْثُ قَالَتُ اليَهُوْدُ قِدْمًا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا: إِنَّ اللهَ اسْتَلْقَىٰ وَتَحْسِيْمَهُ حَيْثُ قَالَتُ اليَهُوْدُ قِدْمًا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا: إِنَّ اللهَ اسْتَلْقَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَ السَّبْتِ وَاسْتَرَاحَ مِنْ تَعَبِ الخَلْقِ فَرَدَّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ إِذْ عَلَىٰ الْعَرْشِ يَوْمَ السَّبْتِ وَاسْتَرَاحَ مِنْ تَعَبِ الخَلْقِ فَرَدَّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ إِذْ يَقُولُ فِيْ سُوْرَةٍ ق: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ يَقُولُ فِيْ سُورَةٍ ق: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سَتَّةً أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ اللهَ عَلَى الْعَيْشِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ اللهَ عَلَى الْعَرْشِ وَمَا مَسَنَا مِنْ لُغُوْبٍ اللهَ عَلَى الْعَلْ الْعَرْقِ قَالَاللَّهُ مَا الْعَلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللَّهُ اللهُ الْمُا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فَيُرَوِّجُ هَاذَا العَمِيْلُ اليَهُوْدِيَّةَ بِاسْمِ الإِسْلامِ يَصِفُ شَيْطَاناً تَخَيَّلَ فِيْ نَفْسِهِ وَيَاخُذُ أُجْرَةً عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ اليَهُوْدِ. نَسْأَلُ الله السَّلامَة والسَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْنِ وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ.

## بَابُ الْمُسْتَحِيْلاتِ عَنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ

إِذَا عَلِمْتَ إِجْمَالاً فِيْمَا سَبَقَ جَمِيْعَ ما يَجِبُ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَهْوَ كُلُّ كَمَالٍ يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ وَعَلِمْتَ تَفْصِيْلاً بَعْضَ مَا يَجِبُ لَهُ فَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ إِجْمَالاً كُلُّ مَا يَقْتَضِيْ لَهُ نَقْصاً. ثُمَّ مِمَّا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ تَفْصِيْلاً الْحُدُوْثُ وَالْفَنَآءُ وَالْمُمَاثَلَةُ لِلْحَوَادِثِ بِأَنْ يَكُوْنَ جِرْماً أَيْ يَاخُذَ ذَاتُهُ العَلِيُّ قَدْراً مِنَ الفَرَاغِ الْمَوْهُوْمِ أَوْ يَكُوْنَ عَرَضاً يَقُوْمُ بِالجِرْمِ أَوْ يَكُوْنَ اللهُ جِهَةً لجِرْمٍ مَا أَوْ يَكُوْنَ الجِرْمُ لللهِ جِهَةً أَوْ يَتَقَيَّدَ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ يَتَّصِفَ ذَاتُهُ العَلِيُّ بِالْمَعَانِي الحَادِثَةِ كَالعِلْمِ وَالقُدْرَةِ الحَادِثَيْنِ أَوْ يَتَّصِفَ بِكِبَرِ الجُثَّةِ وَهْوَ كَثْرَةُ الأَجْزَآءِ أَوْ يَتَّصِفَ بِصِغَرِ الجُتَّةِ وَهْوَ قِلَّةُ الأَجْزَآءِ أَوْ يَتَّصِفَ بِالأَغْرَاضِ فِي الأَفْعَالِ وَالأَحْكَامِ.

وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَنْ لا يَكُوْنَ قَائِماً بِنَفْسِهِ بِأَنْ يَكُوْنَ صَفَةً تَقُوْمُ بِمَحَلِّ أَوْ ذَاتاً حَادِثاً غَيْرَ مَوْجُوْدٍ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مُوْجِدٍ أَوْ ذَاتاً

حَادِثًا مَوْجُوْدًا يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُ النَّقَآئِصَ. وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ أَنْ لا يَكُوْنَ وَاحِداً فِيْ ذَاتِهِ أَوْ فِيْ صِفَاتِهِ أَوْ فِيْ أَفْعَالِهِ بِأَنْ يَكُوْنَ وَاحِداً فِيْ ذَاتِهِ أَوْ قِيْ صِفَاتُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ يَكُوْنَ فِي الْعَالَمُ مُؤَثِّرٌ غَيْرُهُ أَوْ مُشَارِكُ لَهُ يُوْجَدَ صِفَاتُهُ مِثْ أَوْ مُشَارِكُ لَهُ يُوْجَدَ صِفَاتٌ مِثْلُ صِفَاتِهِ أَوْ يَكُوْنَ فِي الْعَالَمُ مُؤَثِّرٌ غَيْرُهُ أَوْ مُشَارِكُ لَهُ يُوْ فِعْلٍ مِا.

وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ العَجْزُ عَنْ مُمْكِنٍ مَا، وَإِيْجَادُ شَيْءٍ مِنَ العَالَمَ أَوْ إِعْدَامُهُ كَائِناً كُلُّ مِنْهُمَا مَعَ كَرَاهِيَّتِهِ تَعَالَىٰ لإِيْجَادِهِ أَوْ لِعَدَمِهِ أَوْ لِعَدَامِهِ وَمَعْنَىٰ الكَرَاهِيَّةِ عَدَمُ إِرَادَتِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ لِوُجُودِهِ أَوْ لِعَدَمِهِ أَوْ مَعَ الذَّهُولِ أَو العَفْلَةِ أَوْ بِالتَّعْلِيْلِ أَوْ بِالطَّبْعِ. وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ الجَهْلُ بِمَعْلُومٍ مَا وَمَا فِيْ مَعْنَاهُ مِنَ الظَّنِّ وَالشَّكِ وَالوَهْمِ، وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ الجَهْلُ بِمَعْلُومٍ مَا وَمَا فِيْ مَعْنَاهُ مِنَ الظَّنِ وَالشَّكِ وَالوَهْمِ، وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ وَالوَهْمِ، وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ الْمَوْتُ وَالصَّمَمُ وَالعَمَىٰ وَالبَكَمُ.

وَيُفْهَمُ مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ كَوْنُهُ حَادِثًا وَفَانِيًا وَفَانِيًا وَمُكْرَهًا وَجَاهِلاً وَمَيِّتاً وَمُكْرَهًا وَجَاهِلاً وَمَيِّتاً

وَأَصَمَّ وَأَعْمَىٰ وَأَبْكُمَ وَكَذَا يَسْتَحِيْلُ عَنْهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ أَضْدَادُ بَقِيَّةِ أَسْمَآئِهِ الحُسْنَىٰ وَأَضْدَادُ جَمِيْعِ كَمَالاتِهِ.

وَأَمَّا الْجَآئِزُ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فَفِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْ تَرْكُهُ كَإِيْجَادِ الْعَالَمُ الْعُلُوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَالأُوْلَىٰ وَالآخِرَةِ وَكَبِعْنَةِ الرُّسُلِ وَرُوْيَةِ الْحَلْقِ للهِ تَعَالَىٰ اللهُ اللهِ عَالَىٰ وَالشَّوْرِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَالْأَصْلَحِ لِلْحَلْقِ قَدْرُهُ فِي الآخِرةِ وَإِثَابَةِ الْمُطِيْعِ وَتَعْذِيْبِ الْعَاصِيْ وَالأَصْلَحِ لِلْحَلْقِ قَدْرُهُ فِي الآخِرةِ وَإِثَابَةِ الْمُطِيْعِ وَتَعْذِيْبِ الْعَاصِيْ وَالأَصْلَحِ لِلْحَلْقِ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُعْلَىٰ وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَكْمَلُ.

# بَابُ البَرَاهِيْنِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ عَلَىٰ أُصُوْلِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي اللهِ

وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوْبِ القِدَمِ للهِ تَعَالَىٰ فَلاَّنَّهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ لَوْلَمْ يَكُنْ قَدِيْماً لَكَانَ حَادِثاً وَلَوْ افْتَقَرَ إِلَىٰ مُحْدِثٍ وَلُو افْتَقَرَ إِلَىٰ مُحْدِثٍ لَكَانَ حَادِثاً وَلَوْ افْتَقَرَ إِلَىٰ مُحْدِثٍ

لَزِمَ الدَّوْرُ أَوِ التَّسَلْسُلُ لَكِنَّهُمَا مُحَالانِ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِمَا وَهْوَ إِفْتِقَارُهُ إِلَىٰ مُخَالُ وَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُهُ حَادِثًا مُحَالٌ فَثَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ عَدْرُبُ عَمَالٌ فَثَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ قِدْمُهُ تَعَالَىٰ.

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الْحَدِيْدِ: «هُوَ الْأَوَّلُ». أَيْ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَ كُلِّ شَيْئٍ بِعَيْرِ بِدَايَةٍ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئُ غَيْرُهُ». وَالله وَلَمْ يَكُنْ شَيْئُ غَيْرُهُ». رَوَاهُ البخاري وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَدَلائِلُ ثُبُوْتِ هَاذِهِ الصِّفَةِ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ نَقْلِيَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ ضِدِّ هَاذِهِ الصِّفَةِ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ شَائُهُ.

وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوْبِ البَقَاءِ للهِ تَعَالَىٰ فَلأَنَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لَوْلَمْ يَجِبْ لَهُ البَقَاءُ لأَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَهُ العَدَمُ لانْتَفَىٰ البَقَاءُ لأَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَهُ العَدَمُ لانْتَفَىٰ عَنْهُ القِدَمُ لِكُوْنُ لا يَكُوْنُ عَنْهُ القِدَمُ لِكُوْنِ وُجُوْدِهِ حِيْنَةِ إِ جَآئِزاً لا وَاحِباً وَالجَآئِزُ لا يَكُوْنُ وُجُوْدُهُ إِلَّا حَادِثاً لَكِنْ انْتِفَآءُ القِدَمِ عَنْهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُحَالٌ لِمَا مَرَّ آنِفاً وَجُوْدُهُ إِلَّا حَادِثاً لَكِنْ انْتِفَآءُ القِدَمِ عَنْهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُحَالٌ لِمَا مَرَّ آنِفاً

مِنْ ثُبُوْتِ قِدَمِهِ تَعَالَىٰ وَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ لَحُوْقُ الْعَدَمِ مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ وَهُوَ فُحُوْبُ بَقَائِهِ عَزَّ ذِكْرُهُ.

وَلِقَوْلِهِ جَلَّ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الرَّحْمَنِ: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالِحَلالِ وَالْإِكْرَامِ». أَيْ أَيْ يَبْقَىٰ رَبُّكَ تَعَالَىٰ. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ القَصَص: «كُلُّ شَيْئِ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ». أَيْ إِلَّا اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ. وَلِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا فِيْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ: «إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ حِجْرِ: «وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِيْ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الوَارِثُوْنَ». وَالوَارِثُ هُوَ البَاقِيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ. وَلِقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلِ فِيْ سُوْرَةِ الحَدِيْدِ: «هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ». أَيْ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَ كُلِّ شَيْئِ بِغَيْرِ ابْتِدَاءٍ وَالْمُتَأَخِّرُ بَعْدَ كُلِّ شِّيْعَ بِغَيْرِ انْتِهَاءٍ. وَدَلائِلُ ثُبُوْتِ هَاذِهِ الصَّفَةِ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ نَقْلِيَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ لازِمِهَا وَهُوَ كُوْنُهُ تَعَالَىٰ قَدِيمًا وتَدُلُّ أَيْضاً عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ ضِدِّهِمَا عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَهُمَا حُدُوْثُ اللهِ تَعَالَىٰ وَكُوْنُهُ تَعَالَىٰ حَادِثاً.

وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوْبِ الْمُحَالَفَةِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لِلْحَوَادِثِ فَلَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ لَوْلَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً لِلْحَوَادِثِ لَكَانَ مُمَاثِلاً لَهَا، وَلَوْ مَاثَلَ شَيْئاً مِنْهَا لَكَانَ حَادِثاً مِثْلَهُ لَكِنْ حُدُوْثُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ مُحَالُ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ لَكَانَ حَادِثاً مِثْلَهُ لَكِنْ حُدُوْثُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ مُحَالُ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وَجُوْبِ قِدَمِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَبَقَآئِهِ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ الْمُمَاثَلَةُ لِلْحَوَادِثِ مُحَالًىٰ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُو خَالَفَتُهُ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ لِلْحَوَادِثِ.

وَلِقَوْلِهِ حَلَّ وَعَلا فِيْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا». أَيْ مَثِيْلاً لا، وَلِقَوْلِهِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: «فَلا تَضْرِبُوْا للهِ الأَمْثَالَ». وَلِقَوْلِهِ عَنَالَىٰ فِيْ عَزَ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الشُّوْرَى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الشُّورَةِ الشُّورَةِ الإِخْلاصِ: «وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ اللهِ مَنْ عَلَىٰ لازِمِهَا وَهُو كُونُهُ الصِّفَةِ للهِ تَعَالَىٰ عَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ نَقْلِيَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ لازِمِهَا وَهُو كُونُهُ تَعَالَىٰ بَاقِياً وَتَدُلُّ عَلَىٰ الشِهِ تَعَالَىٰ وَهُمَا فَنَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ وَكُونُهُ تَعَالَىٰ فَانِياً.

وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوْبِ القِيَامِ بِالنَّفْسِ اللهِ تَعَالَىٰ وَهْوَ غِنَاهُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَلَأَنَّهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ لَوْلَمْ يَكُنْ قَائِماً بِنَفْسِهِ أَيْ غَنِيًّا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ لَاخْتَاجَ إِمَّا إِلَىٰ مَحَلِّ يَقُوْمُ بِهِ فَكَانَ صِفَةً وَلَوْ كَانَ صِفَةً لَمْ يَتَّصِفْ بِصِفَاتِ الْمَعَانِيْ وَلا غَيْرِهَا وَذُلِكَ مُحَالً لأَنَّ مَوْلانَا اتَّصَفَ بِصِفَاتِ الْمَعَانِيْ وَغَيْرِهَا.

وَإِمَّا إِلَىٰ مَنْ يُخَصِّصُهُ بِالوُجُوْدِ ثُمَّ يَدْفَعُ عَنْهُ النَّقَائِصَ وَلَوِ احْتَاجَ إِلَىٰ مُخْصَّصٍ ثُمُّ دَافِعٍ لَكَانَ حَادِثاً لَكِنْ كَوْنُهُ حَادِثاً مُحَالُ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوْبِ قِدَمِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فَمَا أَدَىٰ إِلَىٰ أَحَدِ هَلَذَيْنِ الْمُحَالَيْنِ وَهُوَ مِنْ وُجُوْبِ قِدَمِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فَمَا أَدَىٰ إِلَىٰ أَحَدِ هَلَذَيْنِ الْمُحَالَيْنِ وَهُوَ افْتِقَارُهُ إِلَىٰ مُخَصِّصٍ ثُمَّ دَافِعٍ مُحَالُ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُو قِيَامُهُ تَعَالَىٰ شَائُهُ بِنَفْسَهِ أَيْ غِنَاهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ. الْمَطْلُوْبُ وَهُو قِيَامُهُ تَعَالَىٰ شَائَهُ بِنَفْسَهِ أَيْ غِنَاهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَاهُ.

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ مُحَمَّدِ: «وَاللهُ الغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الفُقَرَآءُ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ جَلالُهُ فِيْ سُوْرَةِ حَدِيْدِ: «فَإِنَّ اللهَ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيْدُ (1)». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ فَاطِرِ: «وَاللهُ هُو الغَنِيُّ الْحَمِیْدُ (10)». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ

وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوْبِ الوَحْدَانِيَّةِ للهِ جَلَّ وعَلا فَلاَّنَهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ لَوْلَمْ يَكُنْ وَاحِداً بَلِ كَانَ مَعَهُ آخَرُ لَزِمَ أَنْ لا يُوْجَدَ شَيْئُ مِنَ العَالَم لِلْزُوْمِ وَاحِداً بَلِ كَانَ مَعَهُ آخَرُ لَزِمَ أَنْ لا يُوْجَدَ شَيْئُ مِنَ العَالَم لِلْزُوْمِ عَجْزِهِمَا حِيْنَفِذٍ وَهَاذَا العَجْزُ حَاصِلُ اتَّفَقًا أَوِ اخْتَلَفَا. فَإِنْ قَدَّرْتَ فِعْلَهُمَا السَّتِوَآئَهُمَا وَاتَّفَاقَهُمَا فِيْ إِيْجَادِ شَيْئٍ أَوْ فِيْ إِعْدَامِ شَيْئٍ وَقَدَّرْتَ فِعْلَهُمَا السَّتِوَآئَهُمَا وَاتَّفَاقَهُمَا فِيْ إِيْجَادِ شَيْئٍ أَوْ فِيْ إِعْدَامِ شَيْئٍ وَقَدَّرْتَ فِعْلَهُمَا مَا أَوْ مُرَتَّبًا فَمُحَالُ لِتَحْصِيْلِ الحَاصِلِ. وَإِنْ قَدَّرْتَ عَدَمَ فِعْلِ كُلِّ مَنْهِمَا فَعَدُرْتَ عَدَمَ فِعْلِ كُلِّ مَنْهِمَا فَعَحْرُهُمُا ظَاهِرٌ. وَإِنْ قَدَّرْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا فَعَلَ وَأَنَّ الآخَرَ لَمْ

يَفْعَلْ فَالَّذِيْ لَمْ يَفَعَلْ عَاجِزٌ وَكَذَا الفَاعِلُ لانْعِقَادِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَهُمَا، وَيُسَمَّىٰ هَاذَا البُرْهَانُ بُرْهَانَ التَّوَافُقِ.

وَإِنِ قَدَّرْتَ اسْتِوَآئَهُمَا وَاخْتِلافَهُمَا فِيْ إِيْجَادِ شَيْئٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ فِيْ إِعْدَامِ شَيْئٍ أَوْ تَرْكِهِ وَقَدَّرْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَفَذَ مُرَادُهُ ظَهَرَ عَجْزُ الَّذِيْ لَمْ يَنْفُذْ مُرَادُهُ وَكَذَا نَافِذُ الْمُرَادِ لانْعِقَادِ اسْتِوَائِهِمَا، وَيُسَمَّىٰ هَلْذَا البُرْهَانُ بُرْهَانَ مُرَادُهُ وَكَذَا نَافِذُ الْمُرَادِ لانْعِقَادِ اسْتِوَائِهِمَا فَالقَادِرُ النَّافِذُ الْمُرَادِ هُوَ الإِلَهُ التَّمَانُعِ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُقَدِّرُ اسْتِوَآئَهُمَا فَالقَادِرُ النَّافِذُ الْمُرَادِ هُوَ الإِلَهُ الفَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ وَحْدَهُ لا نَظِيْرَ وَلا شَرِيْكَ لَهُ فِي الأَلُوهِيَّةِ أَيْ فِي الْفَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ وَحْدَهُ لا نَظِيْرَ وَلا شَرِيْكَ لَهُ فِي الأَلُوهِيَّةِ أَيْ فِي الْمُرَادِ الْمُولِدِ الْمُرَادِ فَلْ الْمُرَادِ هُو اللهَعَالُ لِمَا يُرِيْدُ وَحْدَهُ لا نَظِيْرَ وَلا شَرِيْكَ لَهُ فِي الأَلُوهِيَّةِ أَيْ فِي اللَّافِرُ الْعَبَادَةِ.

وأمَّا الدَّليلُ النَّقليُ فلقولِهِ تعالىٰ في سورةِ البقرةِ: «وَإِلَّهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿ اللَّهُ إِلَهُ وَلَدُ». ويقول تَعَالَىٰ في سورةِ النِّساءِ: «إِنَّمَا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ». ولقولِهِ جَلَّ قَدْرُهُ في سورةِ اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَ المَائدةِ: «وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَ اللهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَ اللّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُوْنَ لَيَمَسَّنَ اللّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللّهِ إِلّهُ إِلَهُ إِلَيْ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ

«وَقَالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوْآ إِلَّهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّا هُوَ إِلَّهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿ وَ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا ﴿ وَقُولِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الإسراءِ: «قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا تَقُوْلُوْنَ إِذاً لا بْتَغُوا إِلَىٰ ذِي العَرْشِ سَبِيْلاً ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْراً ﴿ ١٣) ». ولقولِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في سورةِ طه: ﴿إِنَّمَا إِلَّهُ كُمْ اللهُ الَّذِيْ لا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْئِ عِلْماً ﴿ ١٠٠٠ ولقولِهِ تَعَالَىٰ فِي سورةِ الأنبياءِ: «لَوْ كَانَ فَيْهِمَاۤ آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْش عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٠﴾. ولقولِهِ تعالىٰ في سورة المؤمنون: «مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهُ عَالِم الغَيْب وَالشُّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ . ولقولِهِ جَلَّ وَعَلا فِي سورة فُصِّلَت: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَاةٌ وَاحِدٌ». ولقولِهِ جَلَّ شَانُهُ في سورةِ الإخلاصِ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

﴿ وَأَمْثَالُ ذَٰلِكَ كَثِيرٌ فِي القرآنِ مشهورٌ معروفٌ. وَدَلائِلُ ثُبُوْتِ هَاذِهِ الصِّفَةِ للهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ عَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ نَقْلِيَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ لازِمِهَا وَهُوَ كُوْنُهُ تَعَالَىٰ وَاحِداً وتَدُلُّ أَيْضاً عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ ضِدِّهِمَا عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَهُمَا عَدَمُ وَحْدَانِيَّةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَكُوْنُهُ تَعَالَىٰ غَيْرَ وَحِدٍ.

وَأُمَّا بُرْهَانُ وُجُوْبِ الْحَيَاةِ وَالقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ الْعَامَّيْنِ لِلْمُمْكِنَاتِ وَوُجُوْبِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَامِّ لِأَقْسَامِ حُكْمِ الْعَقْلِ لللهِ تَعَالَىٰ فَلاَّتَهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لَوْلاً يَتَّصِفْ هِمَا لاَتَّصَفَ بِأَضْدَادِهَا وَهْيَ الْمَوْتُ والْعَجْزُ وَإِيْجَادُ شَيْئٍ مِنَ الْعَالَمُ أَوْ إِعْدَامُهُ مَعَ الْكَرَاهِيَّةِ وَمَا مَعَهَا وَالْجَهْلُ وَمَا مَعَهُ، وَلَوِ اتَّصَفَ لِطَالَمُ أَوْ إِعْدَامُهُ مَعَ الْكَرَاهِيَّةِ وَمَا مَعَهَا وَالْجَهْلُ وَمَا مَعَهُ، وَلَوِ اتَّصَفَ لِعَالَمُ أَوْ إِعْدَامُهُ مَعَ الْكَرَاهِيَّةِ وَمَا مَعَهَا وَالْجَهْلُ وَمَا مَعَهُ، وَلَو اتَّصَفَ لِعَالَمُ وَعَدَمُ اللّهِ اللّهُ وَهَلَا وَاضِحٌ جِداً وَعَدَمُ وُجُوْدِ اللّهَ عَلَيْ اللّهِ وَهُو عَدَمُ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ كِمُلْدِهِ الْصَيْفُ مِنَ الْعَالَمُ وَهُو وَهُو بُونُ النّعَالَمُ وَمَا أَدَى لِللّهِ وَهُو عَدَمُ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ كِمُلْدِهِ الصَّفَاتِ الْكَمَالِيَّةِ مُحَالٌ فَشَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُو وُجُوْبُ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ عَلَيْ الْمُعْلُوبُ وَهُو وَهُونِ الْعَالَمُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَالَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ وفِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَّيُّومُ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةٍ طَه: «وَعَنَتِ الوُجُوْهُ لِلحَيِّ القَيُّوْمِ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الفُرْقَانَ: «وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الحَيِّ الَّذِيْ لا يَمُوْتُ ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ غَافِرٍ: «هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ وفيْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ وفيْ سُورَةِ النَّحْلِ وفي سُوْرَةِ النُّوْرِ وَفِيْ سُوْرَةِ العَكَبُوْتِ وَفِيْ سُوْرَةِ فَاطِرِ: «إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِ قَدِيْرٌ ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الإِسْرِرَاءِ: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىٰ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً ﴿ ١٠٠٠)». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الكَهْفِ: «وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْئِ مُقْتَدِراً ﴿ 60 ﴾. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الفُرْقَانِ: «وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْراً ﴿ اللَّهُ ﴾. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَحْزَابِ: «وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوْراً السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿ اللهَ عَالَىٰ شَانُهُ فِي سُوْرَةِ الأَحْقَافِ: «أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ

الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((٣٣))». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ((٣٣))». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ القِيَامَةِ: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿(٧٧) ثُمُّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ سُوْرَةِ القِيَامَةِ: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿(٧٧) ثُمُّ كَانَ عَلَقَةً فَحَلَقَ فَصَلَقَ مَنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿(٧٣) فَكَمَ وَالْأَنْثَىٰ ﴿(٣٨) فَلَكَ مَنْ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ وَالْأَنْثَىٰ ﴿(٣٨) فَلَكَ الْمَوْتَىٰ ﴿(٤٤) ﴾.

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيْدُ بِكُمُ العُسْرَ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «يُرِيدُ اللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَكُمْ حَظَّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ ﴾. وَلِقَوْلِهِ جَلَّ قَدْرُهُ فِيْ شُوْرَةِ اللهُ لِيُمَيِّنَ لَكُمْ». إِلَىٰ آخِرِ الآيَاتِ الثَّلاثِ. وَلِقَوْلِهِ سَوْرَةِ اللهُ لِيُمَيِّنَ لَكُمْ». إِلَىٰ آخِرِ الآيَاتِ الثَّلاثِ. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ المَائِدَةِ: «مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَحْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُويدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾. وَلِقَوْلِهِ وَلَكِنْ يُويدُ اللهُ لَيَحْعَلَ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾. وَلِقَوْلِهِ وَلَكِنْ يُولِدُ لِيَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾. وَلِقَوْلِهِ وَلَكِنْ يُولُولُهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ المَائِدَةِ: «فَإِنْ تَولُوا فَاعْلَمْ أَثَمَا يُويدُ اللهُ أَنْ يُولُولِهِ تَعَالَىٰ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ المَائِدَةِ: «فَإِنْ تَولُوا فَاعْلَمْ أَثَمَا يُويدُ اللهُ أَنْ يُولِهُ يَعْمَلُهُ مُ بِبَعْضِ ذُنُوهِمِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُؤْرَةِ اللهُ أَنْ يُحِقَ الْحُقَّ بِكَلِمُاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ تَعَالَىٰ فِيْ سُؤْرَةِ الأَنْفَالِ: «وَيُويدُ اللهُ أَنْ يُحِقَ الْحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ لَهُ عُنْ اللهُ وَيَوْ الْمَالِهُ وَيَعْمَلُوا وَالْمَاتِهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ

الْكَافِرِينَ الْآُنْهَالِ: «وَاللَّهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ الْأَنْفَالِ: «وَاللَّهُ يُرِيْدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٧ ﴾. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ فِيْ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (00)». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ كِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ هُمْ ﴾. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ: «إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ الْأَنْ)». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَة الإسْرَاءِ: «وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَة الكَهْفِ: «فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَاۤ أَشُدَّهُمَا». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَحْزَابِ: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا الْآلَا)». وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ يَس: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿ ١٨٨ ﴾. وَفِيْ سُوْرَة البُرُوْج: «فَعَّالُ لِّمَا يُرِيْدُ الْأَالِ

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ وَفِيْ سُوْرَةِ طَه وَفِيْ سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ وَفِيْ سُوْرَةِ الْحَبِّ: «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ

الأَنْعَامِ حِكَايَةً عَنْ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ وَنَبِيِّهِ: «وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْئِ عِلْماً». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَعْرَافِ حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّ اللهِ شُعَيْبِ: «وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْئِ عِلْماً». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةٍ آلِ عِمْرَانَ وَفِيْ سُوْرَةٍ المَائِدَةِ وَفِيْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ: «إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ». وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ تَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ: «فَاعْلَمُواۤ أَثَمَاۤ أُنْزِلَ بِعِلْم اللهِ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النَّحْلِ: «وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿ اللَّهِ ﴾. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ المؤمِنُوْنَ: «عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَلِقَوْلِهِ جَلَّ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةٍ الفُرْقانِ: «قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ: «إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ». الآيَةَ. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ فَاطِرٍ: «وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا فِيْ سُوْرَةِ غَافِرٍ: «يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٠)». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الْحَدِيْدِ: «يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلَ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا». وَلِقَوْلِهِ

جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِيْ سُوْرَةِ الجَادِلَةِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بَخْوَىٰ ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْيَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْيَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ مِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴾ . وَلِقَوْلِهِ جَلَّ قَدْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ التَّعَابُنِ: «يَعَلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْنَ وَاللهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ ﴿ ﴾ ..

وَدَلَائِلُ ثُبُوْتِ هَاذِهِ الصِّفَاتِ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ نَقْلِيَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ لَوَازِمِهَا مِنْ كَوْنِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ قَادِراً وَمُرِيْدًا وَعَلِيْمًا وَحَيًّا، وَتَدُلُّ أَيْضاً عَلَىٰ اسْتِحَالَةِ أَضْدَادِ جَمِيْعِ هَاذِهِ الصِّفَاتِ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ.

وَأُمَّا بُرْهَانُ وُجُوْبِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ وَالكَلامِ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فَالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ، وَمِنَ الكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الزُّجْرُفِ: «أَمْ يَعْسِبُوْنَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجُوْاهُمْ». وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِيْ سُوْرَةِ الجَّادَلَةِ: «قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَىٰ اللهِ الجَادَلَةِ: «قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَىٰ اللهِ

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۤ إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ طَه: ﴿إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ أَنَّ ﴾. وَمِنْهُ: قَوْلُهُ جَلَّ شَانُهُ العَلَقِ: «أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَىٰ ﴿١٤) ». وَمِنْهُ: قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «وَقَدْ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلامَ اللهِ». وَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ ﴾. وَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَىٰ تَكْلِيْماً». وَمِنْهُ: قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ المائِدَةِ: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ». وَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الأَعْرَافِ: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ». وَمِنْهُ: قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلا فِيْ سُوْرَةِ الأَعْرَافِ: «إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ النَّاس بِرِسَالاتِيْ وَبِكَلامِيْ». وَمِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الفَتْح: «يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُبَدِّلُوْا كَلامَ اللهِ».

ولأنّه تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لَوْلَمْ يَتَّصِفْ عِمْاذِهِ الصِّفَاتِ الكَمَالِيَّاتِ لاتَّصَفَ بِأَضْدَادِهَا لَكِنْ اتِّصَافُهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ بِمَاذِهِ الأَضْدَادِ مُحَالُ لَكَوْضَا نَقَائِصَ وَالنَّقَائِصُ تَسْتَحِيْلُ عَنْهُ جَلَّ تَنَاؤُهُ، وَمَا أَدَىٰ إِلَىٰ هَاذَا الْمُحَالِ وَهُوَ وَالنَّقَائِصُ تَسْتَحِيْلُ عَنْهُ جَلَّ تَنَاؤُهُ، وَمَا أَدَىٰ إِلَىٰ هَاذَا الْمُحَالِ وَهُوَ عَلَمُ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ بِهَاذِهِ الصِّفَاتِ الكَمَالِيَّاتِ مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُو وَجُوْبُ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ بِالسَّمْعِ وَالبَصرِ وَالكَلامِ. وَدَلائِلُ ثُبُوْتِ هَوْ وَجُوْبُ اتِّصَافِهِ تَعَالَىٰ بِالسَّمْعِ وَالبَصرِ وَالكَلامِ. وَدَلائِلُ ثُبُوْتِ هَا فَيْ وَعُوْبُ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ نَقْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَقْلِيَّةً تَدُلُّ عَلَىٰ لَوَازِمِهَا هَاذِهِ الصَّفَاتِ لَيْ وَكُونُ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ الْمُعَلِّمُ وَالبَصرِ وَالكَلامِ. وَتَدُلُّ عَلَىٰ لَوَازِمِهَا مِنْ كَوْنِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ سَمِيْعاً وَبَصِيْرًا وَمُتَكَلِّمًا، وَتَدُلُّ أَيْضاً عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللله

وَأَمَّا بُرْهَانُ كَوْنِ فِعْلِ الْمُمْكِنَاتِ وَتَرْكِهَا جَآئِزاً للهِ فَلأَنَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَقْلاً أَوِ اسْتَحَالَ عَنْهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَقْلاً لا يُقْبَلُ لا يُقْبَلُ النُّبُوْتَ وَعَدَمَهُ وَاجِباً وَهُوَ مَا لا يَقْبَلُ الإِنْقِفَاءَ أَوْ مُسْتَحِيْلاً وَهُوَ مَا لا يَقْبَلُ النُّبُوْتَ لَكِنِ انْقِلابُ الْمُمْكِنِ وَاجِباً وَهُو كَوْنُ الْمُمْكِنِ وَاجِباً عَلَىٰ وَاجِباً أَوْ مُسْتَحِيْلاً فَحَالُ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُو كَوْنُ الْمُمْكِنِ وَاجِباً عَلَىٰ وَاجِباً عَلَىٰ وَاجِباً عَلَىٰ اللهُ مُكِنِ وَاجِباً عَلَىٰ وَاجِباً عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُو كَوْنُ الْمُمْكِنِ وَاجِباً عَلَىٰ وَاجِباً عَلَىٰ

اللهِ أَوْ مُسْتَحِيْلاً عَنْهُ مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهْوَ جَوَازُ فِعْلِ الْمُمْكِنِ وَتَركِهِ للهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ.

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ وَفِيْ سُوْرَةِ البُرُوْجِ: «فَعَالُ لِّمَا يُرِيْدُ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَمْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُغِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُغِزُ مَنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُغِزُ مَنْ تَشَاءُ وَيُغِزُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالُهُ فَيْ اللهُ وَالسَّتُمْ الجَمِيْلُ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُ وَيَرْضَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ بِكُلِّ شِيْعٍ.

بَابُ عَقِيْدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي رُسُلِ اللهِ عِمْالِيَّهُ

وَأَمَّا الرُّسُلُ عِنْ اللهِ عَنْ فَيَجِبُ هُمُ عُمُوْماً أَرْبَعُ كَمَالاتٍ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ مَعْنَىٰ الوُجُوْبِ فِيْ هَلْذَا الفَنِّ عَدَمُ قَبُوْلِ الإِنْتِفَاءِ فَلا تَعْفَلْ. الأَوَّلُ: الطَّدْقُ فِيْ دَعْوَىٰ الرِّسَالَةِ وَفِيْمَا بَلَّعُوا عَنِ اللهِ مِنَ الأَحْكَامِ، وَأَمَّا الصِّدْقُ فِيْ دَعْوَىٰ الرِّسَالَةِ وَفِيْمَا بَلَّعُوا عَنِ اللهِ مِنَ الأَحْكَامِ، وَأَمَّا الصِّدْقُ فِيْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا فَدَاخِلٌ فِي الأَمَانَةِ. وَالتَّانِيْ: الأَمَانَةُ وَهِي العِصْمَةُ مِنْ جَمِيْعِ مُخَالَفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عَدَمُ خِيَانَتِهِمْ بِفِعْلِ العِصْمَةُ مِنْ جَمِيْعِ مُخَالَفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عَدَمُ خِيَانَتِهِمْ بِفِعْلِ العِصْمَةُ مِنْ جَمِيْعِ مُخَالَفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عَدَمُ خِيَانَتِهِمْ بِفِعْلِ العِصْمَةُ مِنْ جَمِيْعِ مُخَالَفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عَدَمُ خِيَانَتِهِمْ بِفِعْلِ العِصْمَةُ مِنْ جَمِيْعِ مُخَالَفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عَدَمُ خِيَانَتِهِمْ بِفِعْلِ العِصْمَةُ مِنْ جَمِيْعِ مُخَالَفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عَدَمُ خِيَانَتِهِمْ بِفِعْلِ العَصْمَةُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمُؤُوا الْمَانَةُ وَهُيَ تَيَقُطُهُمْ وَسُرْعَةُ فَهُمِهِمْ لِكِنْمَالِهِ أَوْ خُيِّرُوا. وَالرَّابِعُ: الفَطَانَةُ وَهْيَ تَيَقُطُهُمْ وَسُرْعَةُ فَهُمِهِمْ لِلزَامِ الخَصْمِ وَإِبْطَالِ دَعَاوِيْهِمِ البَاطِلَةِ.

وَيَسْتَحِيْلُ عَنْهُمْ عِنْهُمْ عِنْهُمْ الكَذِبُ والخِيَانَةُ وَكِتْمَانُ شَيْئٍ مِمَّا أُمِرُوْا بِتَبْلِيْغِهِ لِلْحَلْقِ وَالبَلادَةُ. وَيَجُوْزُ لَمُمْ عِنْقَالِكُ مَا هُوَ مِنَ الأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ الَّتِيْ لا لَلْحَلْقِ وَالبَلادَةُ. وَيَجُوْزُ لَمُمْ عِنْقَالِكُ مَا هُوَ مِنَ الأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ الَّتِيْ لا تُوَدِّيْ إِلَى نَقْصٍ فِيْ مَرَاتِبِهِمِ العَلِيَّةِ كَمَرَضٍ غَيْرِ مُنَفِّرٍ طَبْعاً وَإِنْ كَانَ شَدِيْدًا أَلَمًا وَكُجُوْعٍ وَظَمَإٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنِكَاحٍ. نَسْأَلُ اللهَ السَّتْرَ الجَمِيْلَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَالِ رُسُلِهِ.

# بَابُ دَلآئِلِ عَقِيْدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي رُسُلِ اللهِ عَلَيْهِمِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

وَأَمَّا دَلِيْلُ وُجُوْبِ صِدْقِ الرُّسُلِ عِيْنَالِيَّةِ فَلاَنَّهُمْ لَوْلَمْ يَصْدُقُوا لَلَزِمَ الْحَقْقِقِ الْمُنْزَلِ مَنْزِلَةَ الْحَبْرِ الْحَقِيْقِيِّ الْمُنْزَلِ مَنْزِلَةَ الْحَبْرِ الْحَقِيْقِيِّ الْمُنْزَلِ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ «صَدَقَ عَبْدِيْ فِيْ لِتَصْدِيْقِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لَهُمْ بِالْمُعِجِزَةِ النَّازِلَةِ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ «صَدَقَ عَبْدِيْ فِيْ لِتَصْدِيْقِ النَّازِلَةِ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ «صَدَقَ عَبْدِيْ فِيْ كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِيْ». لأنَّ تَصْدِيْقَ الكَاذِبِ كَذِبُ لَكِنِ الكَذِبُ عَلَيْهِ كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِيْ». لأنَّ تَصْدِيْقِ الكَاذِبِ كَذِبُ لَكِنِ الكَذِبُ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ مُحَالُ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ عَدَمُ صِدْقِ الرُّسُلِ الْمُصَدَّقِيْنَ مِنْ قِبَلِ اللهِ مُحَالُ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ صِدْقُ الرُّسُلِ الْمُصَدَّقِيْنَ مِنْ قِبَلِ اللهِ مُحَالً فَقَبَتَ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ صِدْقُ الرُّسُلِ اللهِ مُحَالُ فَقَبَتَ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ صِدْقُ الرُّسُلِ اللهِ مُحَالُ فَقَبَتَ الْمَطْلُوبُ وَهُو صِدْقُ الرُّسُلِ اللهِ مُحَالُ فَقَبَتَ الْمُطَلُوبُ وَهُو عَدَمُ مَا عَدَاهُ الرُّسُلِ اللهِ مُعَالَ اللهِ اللهِ مُعَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلِقِ الْمُلْ الْمُلْ اللهُ الْمُلْ اللهِ اللهِ الْمُلْولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلُ المُولِ المُلْ الْمُلْفِلُ الْمُلْ الْمُلْمِ الْمُلْعِلْ الْمُولِ الْمُلْ الْمُلْفِلُ الْمُلْعِ

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ وَالنَّجْمِ: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ وَالنَّجْمِ: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوْحَىٰ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَّا وَحْيُ يُوْحَىٰ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَّا

وَأُمَّا دَلِيْلُ وُجُوْبِ أَمَانَةِ الرُّسُلِ عِينَالِيِّلا وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ فَلاَّنَّهُمْ لَوْ خَانُوا بِفِعْل مُحَرِّمٍ أَوْ مَكْرُوْهِ لانْقَلَبَ الْمُحَرَّمُ أَو الْمَكْرُوهُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوْهًا طَاعَةً فِيْ حَقِّهِمْ أَيْ مَامُوْراً بِهِ لنَا، لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ شَانُهُ أَمَرَنَا بِالْإِقْتِدَآءِ بِهِمْ فِيْ أَقْوَالهِمْ وَتَقْرِيْرَاتِهِمْ وَأَفْعَالهِمْ غَيْرِ الجَبَلِيَّةِ وَغَيْرِ مَا خُصَّ كِيمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَعْرَافِ: «وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ الْمُونَ ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الله فَاتَّبِعُونِيْ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَعْرَافِ: «وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئ فَسَأَ كُتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةٍ الأَحْزَابِ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: «وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

فِيْ سُوْرَةِ المُمْتَحِنَةِ: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْمِ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ: «وَاتَّبَعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ». وَلا يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ بِالفَحْشَآءِ وَلا يُرَغِّبُهَا وَلا يَعِدُ كِمَا الثَّوَابَ لِمَنْ فَعَلَهَا لَكِنْ انْقِلابُ الْمُحَرَّمِ أَوِ الْمَكْرُوهِ طَاعَةً مُحَالُ، فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ خِيَانَتُهُمْ اللهُ فَيَالُ فَيَبَتَ الْمَطْلُوبُ وَهُو وُجُوْبُ أَمَانَتِهِمْ عَلِيَالِيَاهِ.

وَلأَنَّ دِيْنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ اتِّبَاعُهُ عَلَيْهِ دُوْنَ تَوَقُّفٍ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الآيَاتِ وَعَادَةِ الصَّحَابَةِ عَلَيْ دَلِيْلٌ قَطْعِيُّ إِجْمَاعاً دَالٌ وَمَا ذُكِرَ مِنَ الآيَاتِ وَعَادَةِ الصَّحَابَةِ عَلَيْ دَلِيْلٌ قَطْعِيُّ إِجْمَاعاً دَالٌ عَلَيْلُونَ مِنَ الْمُعَالَةِ المُحَالَةَاتِ وَكَذَٰلك بَاقِي الرُّسُلِ عَلَيْلِكِيْ.

وَامَّا دَلِيْلُ وُجُوْبِ تَبْلِيْغِ الرُّسُلِ ﷺ للْحَلْقِ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيْغِهِ لَمُمْ فَلَاَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يُبَلِّغُوا ذُلِكَ لَكَتَمُوْا وَلَوْ كَتَمُوا لانْقَلَبَ الكِتْمَانُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُحَرَّمًا أَوْ مَكْرُوْهًا طَاعَةً فِيْ حَقِّهِمْ أَيْ مَأْمُوْراً بِهِ لَنَا، لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَمَرَنَا بِالإِقْتِدَآءِ بِهِمْ فِيْ أَقْوَالِهِمْ وَتَقْرِيْرَاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ غَيْرِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَمَرَنَا بِالإِقْتِدَآءِ بِهِمْ فِيْ أَقْوَالِهِمْ وَتَقْرِيْرَاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ غَيْرِ الجَبَلِيَّةِ وَغَيْرٍ مَا خُصَّ بِهِمْ لَكِنْ انْقِلابُ الكِتْمَانِ طَاعَةً مُحَالً لأَنَّهُ مُحَرَّمُ

وَمُتَوَعَّدٌ عليه بِالنَّارِ وَفَاعِلُهُ مَلْعُوْنُ، فَمَا أَدَىٰ إِلَىٰ هَلَذَا الْمُحَالِ وَهْوَ كِتْمَانُ الرُّسُلِ لِلْحِقِّ الَّذِيْ أُمِرُوا بِتَبْلِيْغِهِ لِلْحَلْقِ مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ وُجُوْبُ تَبْلِيْغِهِ الرُّسُلِ لِلْحَلْقِ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيْغِهِ لَهُمْ.

وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولِئِكَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولِئِكَ مِنْ البَيِّنَاهُ مِنْ اللَّاعِنَهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهَّعِنُوْنَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ تَمَنا البَقَرَةِ: «إِنَّ اللَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ تَمَنا البَقرَةِ: «إِنَّ النَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ تَمَنا اللهُ يَوْمَ اللهُ يَرَكِيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ اللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَرَكِيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ اللهُ يَاكُلُونَ فِي عَذَابٌ أَلِيْمٌ اللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَرَكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ اللهُ اللهُ يَاكُلُونَ فِي عَذَابٌ أَلِيْمٌ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمُ اللهُ يَعْمَا اللهُ يَامَةِ وَلا يُزَكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمُ اللهُ ال

وَأَمَّا دَلِيْلُ وُجُوْبِ فَطَانَةِ الرُّسُلِ عِيْمُ السَّلَا فَلأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَكُوْنُوا فُطنَآءَ لَكَانُوا بُلَدَآءَ لَمَا غَلَبُوا الكُفَّارَ بِالحُجَّةِ لَكِنْ عَدَمُ كَانُوا بُلَدَآءَ لَمَا غَلَبُوا الكُفَّارَ بِالحُجَّةِ لَكِنْ عَدَمُ غَلَبَتِهِمِ الكُفَّارَ بِالحُجَّةِ بَاطِلُ لأَنَّهُ خِلافُ الوَاقِعِ فِيْ مُحَاجَاتِ الرُّسُلِ غَلَبَتُهُمْ الرُّسُلِ لِمَن الكُفَّارِ الْمُعَانِدِيْنَ لِلْحَقِّ، فَعَلَبَتُهُمْ لِلْكُفَّارِ لِمَعَانِدِيْنَ لِلْحَقِّ، فَعَلَبَتُهُمْ لِلْكُفَّارِ لِمَعَانِدِيْنَ لِلْحَقِّ، فَعَلَبَتُهُمْ لِلْكُفَّارِ لِمَعَانِدِيْنَ لِلْحَقِّ، فَعَلَبَتُهُمْ لِلْكُفَّارِ

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: «أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِيْ حَآجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّي الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِيْ وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَاتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ». وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ: «قَالُوا يَا نُوْحُ قَد جَّادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ﴿ اللهِ مُوْسَىٰ اللهِ مُوْسَىٰ اللهِ مُوْسَىٰ اللهِ مُوْسَىٰ اللَّكَافِرِ العَاتِيْ فِرْعَوْنَ إِلَىٰ أَنِ انْقَطَعَ فِرْعَوْنُ عَنِ الْمُحَاجَاتِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال وَتَوَعَّدَهُ بِالسِّجْنِ فَمَالَ مُوْسَىٰ إِلَىٰ حُجَّةٍ أَوْضَحَ مِمَّا ذَكَرَ قَبْلاً فَأَفْحَمَهُ. وَأَمَّا دَلِيْلُ جَوَازِ الأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ عَلَىٰ الرُّسُلِ عِيْالِيِّلِينَ الَّتِيْ لا تُؤدِّيْ إِلَىٰ نَقْصِ فِيْ مَرَاتِبِهِمِ العَلِيَّةِ فَلأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَخُزْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَقَعْ بِهِمْ لَكِنْ

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً يُوْحَىٰ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ». وَلَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ الفُرْقَانِ: «وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الأَسْوَاقِ». وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَاكُلُوْنَ وَلِقَوْلِهِ جَلَّ شَانُهُ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ اللَّهُ فِي سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ اللَّهُ فِي سُوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ الْخَالِدُوْنَ الْأَنْبِيَاءِ: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ الْخَالِدُوْنَ الْأَنْبِيَاءِ: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ الْخَالِدُوْنَ الْأَنْ إِلَىٰ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ الْأَنْبِيَاءِ:

وَتَقَعُ عَلَيْهِمْ هَاذِهِ الأَعْرَاضُ إِمَّا لِتَعْظُمُ أُجُوْرُهُمْ كَالْمَرَضِ أَوْ لِيَعْلَمَ العِبَادُ أَحْكَامَ شَرِيْعَتِهِمْ كَالسَّهْوِ فِي الصَّلاةِ وَكَالصَّلاةِ فِي الحَوْفِ وَفِي العِبَادُ أَحْكَامَ شَرِيْعَتِهِمْ كَالسَّهْوِ فِي الصَّلاةِ وَكَالصَّلاةِ فِي الحَوْفِ وَفِي الْعَبَادُ لِخِسَّةِ قَدْرِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ وَلِعَدَمِ رِضَاهُ الْمَرَضِ أَوْ لِيَتَنبَّهُ العِبَادُ لِخِسَّةِ قَدْرِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ وَلِعَدَمِ رِضَاهُ تَعَالَىٰ أَنْ تَكُوْنَ دَارَ جَزَآءٍ لأَنْبِيَآئِهِ وَأَوْلِيَآئِهِ كَقِلَّةِ مَا فِي اليَدِ أَوْ لِيَتَسَلَّي

العِبَادُ عَنِ حُطَامِ الدُّنْيَا وَزَخَارِيْفِهَا كَالجُوْعِ وَالظَّمَا ِبِاعْتِبَارِ أَحْوَالِهِمْ فِيْهَا عَيْنَادُ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ فِيْهَا عَلِيَالِ اللهَ السَّلامَةَ والسَّتْرَ الجَمِيْلَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَالله أَعْلَمُ بِحَالِ رُسُلِهِ.

## بَابُ بَيَانِ اجْتِمَاعِ أُصُوْلِ العَقَآئِدِ فِيْ كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ

وَمَعَانِي هَاذِهِ الْعَقَآئِدِ كُلِّهَا تَدْخُلُ فِيْ مَعْنَىٰ الْكَلِمَتَيْنِ الْمُشَرَّفَتَيْنِ وَهُمَا «لَآ إِلَّهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ». وَبَيَانُ ذَٰلِكَ أَنَّ لِلْكَلِمَةِ الأُولَى اللهِ الله عُمْنَيْنِ مُطَابِقاً وَلازِماً، وَكِلاهُمَا إِثْبَاتُ الأُلُوهِيَّةِ للهِ وَحْدَهُ مُطْلَقاً وَنَفْيُهَا مَعْنَيْنِ مُطَابِقاً وَلازِماً، وَكِلاهُمَا إِثْبَاتُ الأُلُوهِيَّةِ للهِ وَحْدَهُ مُطْلَقاً وَنَفْيُهَا عَنْ غَيْرِهِ مُطْلَقاً. الْمَعْنَىٰ الأَوَّلُ وَهُوَ الحَقِيْقِيُّ: لا مَعْبُودَ بِحَقِّ مَوْجُودٌ وَلا مُعْنَىٰ إلاَّ اللهُ، وَيَلْزَمُ مِنْ هَاذَا الْمَعْنَىٰ أَنَّ الإِلَّهَ الْمُتَقَرِّدَ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَبَادَةِ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ. وَهَاذَا الْمَعْنَىٰ اللاَّزِمُ لِلأَوَّلِ هُوَ الْمَعْنَىٰ الثَّانِيْ وَهُو مُرَكَّبُ دُوْنَ الأَوَّلِ كَمَا تَرَىٰ، أَيْ اللاَّرْمُ لِلأَوَّلِ هُوَ الْمَعْنَىٰ الثَّانِيْ وَهُو مُرَكَّبُ دُوْنَ الأَوَّلِ كَمَا عَدَاهُ مَوْجُودٌ وَلا اللاَّزِمُ لِلأَوَّلِ هُوَ الْمَعْنَىٰ الثَّانِيْ وَهُو مُرَكَّبُ دُوْنَ الأَوَّلِ كَمَا عَدَاهُ مَوْجُودٌ وَلا لا مُسْتَغْنِي عَنْ كُلُّ مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ مَوْجُودٌ وَلا لا مُسْتَغْنِي عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ مُوجُودٌ وَلا مُسْتَغْنِي عَنْ كُلُّ مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ مَوْجُودٌ وَلا

مُمْكِنٌ إِلَّا اللهُ. فَالْمَعْنَىٰ الْمُثْبَتُ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي التَّفْسِيْرِ الثَّانِيْ وَهُوَ الْمَنْفِيُّ عَنْ غَيْرِهِ تَعَالَىٰ هُوَ اسْتِغْنَاؤُهُ تَعَالَىٰ شَانُهُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَهُوَ الْمَنْفِيُّ عَنْ غَيْرِهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ. أَمَّا اسْتِغْنَاؤُهُ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ عَنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ. أَمَّا اسْتِغْنَاؤُهُ تَعَالَىٰ تَنَاؤُهُ عَنْ وَافْتِهَ وَافْتِهُ مَا عَدَاهُ وَلَيْهِ وَعُنَافُهُ مُ مِنْهُ وَجُوْبُ قِدَمِهِ وَبَقَآئِهِ وَخُنَالَفَتِهِ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَهُوَ يَدُلُّ وَيُفْهَمُ مِنْهُ وَجُوْبُ قِدَمِهِ وَبَقَآئِهِ وَخُنَالَفَتِهِ لِلْحَوَادِثِ وَقِيَامِهِ بِنَفْسِهِ وَتَنَزُّهِهِ عَنِ النَّقَآئِصِ، وَيَدْخُلُ فِيْ الِتَّنَزُّهِ عَنِ النَّقَآئِصِ، وَجُوْبُ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَكَلامِهِ.

إِذْ لَوْ لَمْ بَجِبْ لَهُ تَعَالَىٰ هَاذِهِ الصِّفَاتُ لاحْتَاجَ إِلَىٰ الْمَحَلِّ أَوِ الْمُخَصِّصِ، لَكِنْ احْتِيَاجُهُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مُحَالُ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُخَصِّصِ، لَكِنْ احْتِيَاجُهُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مُحَالُ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ عَدَمُ وُجُوْبُ وُجُوْبُ وَهُو وَجُوْبُ وَهُو وَجُوْبُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَهِ تَعَالَىٰ مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُو وَجُوْبُ هَاذِهِ الصِّفَاتِ لِلهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ.

وَيُفْهَمُ مِنْ وُجُوْبِ هَاذِهِ الصِّفَاتِ اللهِ كَوْنُهُ تَعَالَىٰ جَدُّهُ مَوْجُوْداً وَقَدِيْماً وَبَاقِياً وَمُخَالِفاً لِلْحَلْقِ وَقَائِماً بِنَفْسِهِ وَمُنَزَّها عَنِ النَّقَائِصِ أي سَمِيْعاً وَبَاقِياً وَمُخَالِفاً لِلْحَلْقِ وَقَائِماً بِنَفْسِهِ وَمُنَزَّها عَنِ النَّقَائِصِ أي سَمِيْعاً وَبَصِيْراً وَمُتَكَلِّماً. وَيُؤْخَذُ مِنِ اسْتِغْنَآئِهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ تَنَزُّهُهُ عَنِ الأَغْرَاضِ

فِيْ أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ لأَنَّهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُنَزَّهاً عَنْهَا لَزِمَ افْتِقَارُهُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مُحَالٌ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ إِلَىٰ مَا يُحَصِّلُ بِهِ غَرَضَهُ، لَكِنِ افْتِقَارُهُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مُحَالٌ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ عَلَىٰ مَا يُحَصِّلُ بِهِ غَرَضَهُ، لَكِنِ افْتِقَارُهُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مُحَالٌ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُو عَنِ الْأَغْرَاضِ مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ تَنَزُّهُهُ عَنِ الأَغْرَاضِ مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ تَنَزُّهُهُ عَنِ الأَغْرَاضِ.

وَيُؤْخَذُ مِنِ اسْتِغْنَآئِهِ تَعَالَىٰ شَانُهُ عَمَّا سِوَاهُ أَيْضاً أَنَّهُ تَعَالَىٰ جُحْدُهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ شَيْعٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ وَلا تَرْكُهُ، إِذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ شَيْعٌ مِنْهَا عَقْلاً كَالإِثَابَةِ لَكَانَ تَعَالَىٰ مُفْتَقِراً إِلَىٰ ذَٰلِكَ الشَّيْعِ سُبْحَانَهُ شَيْعٌ مِنْهَا عَقْلاً كَالإِثَابَةِ لَكَانَ تَعَالَىٰ مُفْتَقِراً إِلَىٰ ذَٰلِكَ الشَّيْعِ لِيَتَكَمَّلَ بِهِ، إِذْ لا يَجِبُ للهِ إِلَّا مَا هُوَ كَمَالُ لَهُ، لَكِنْ افْتِقَارُهُ تَعَالَىٰ لِيَتَكَمَّلَ بِهِ، إِذْ لا يَجِبُ للهِ إِلَّا مَا هُوَ كَمَالُ لَهُ، لَكِنْ افْتِقَارُهُ تَعَالَىٰ فَيَا لَيْهِ وَهُو وُجُوبُ شَيْعٍ مِنَ ذِكْرُهُ إِلَىٰ شَيْعٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ فِعْلاً أَوْ تَرْكاً مُحَالٌ فَشَبَ الْمَطْلُوبُ وَهُو عَدَمُ وُجُوبِ شَيْعٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ جَلَّ وَعلا فِعْلاً أَوْ تَرْكاً مُعَالًىٰ فَشَبَ الْمَطْلُوبُ وَهُو عَدَمُ وُجُوبِ شَيْعٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ جَلَّ وَعلا فِعْلاً أَوْ تَرْكاً مُعَالًى فَعَلاً أَوْ تَرْكاً عُمَالًى فَي مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ جَلَّ وَعلا فِعْلاً أَوْ تَرْكاً مُعَالِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ جَلَّ وَعلا فِعْلاً أَوْ تَرْكاً عَلَىٰ فَيْهِ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ جَلَّ وَعلا فِعْلاً أَوْ تَرْكاً عُمَالًى فَتَهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ جَلَّ وَعلا فِعْلاً أَوْ تَرْكا أَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ عَلَيْهِ جَلَّ وَعلا فَعْلاً أَوْ تَرْكا أَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

وَأَمَّا افْتِقَارُ كُلِّ مَا سِوَاهُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ فَهُو يَدُلُّ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ فَهُو يَدُلُ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ فَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْلَىٰ مَعْلَىٰ فَلْهُ وَلَا لَهُ مُعْرَاتُ وَلَا لَهُ مُعْلَىٰ مَا لَهُ مُعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْلَىٰ عَلَىٰ مَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

وَالعِلْمُ العَآمُّ عَلَىٰ جَمِيْعِ أَقْسَامِ حُكْمِ العَقْلِ إِذْ لَوْ لَمْ بَجِبْ لَهُ هَاذِهِ الصِّفَاتُ لاتَّصَفَ بِالْمُقَابِلِ، وَلَوِ اتَّصَفَ بَالْمُقَابِلِ لَمَا افْتَقَرَ إِلَيْهِ شَيْئُ الصِّفَاتُ لاتَّصَفَ بِالْمُقَابِلِ لَمَا افْتَقَرَ إِلَيْهِ شَيْئُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُحَالٌ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ تَعَالَىٰ، لَكِنْ عَدَمُ افْتِقَارِ شَيْئٍ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُحَالٌ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ اتَّصَافُهُ بِمُقَابِلِ هَاذِهِ الصِّفَاتِ مُحَالٌ فَثَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُو وُجُوْبُ هَاذِهِ الصَّفَاتِ لَهُ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ.

وَيَدُلُّ افْتِقَارُ كُلِّ مَا سِوَاهُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَيْضاً أَنَّهُ جَلَّ وَعَلا يَجِبُ لَهُ الوَحْدَانِيَّةُ، إِذْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ ثَانٍ فِي الأَلُوْهِيَّةِ لَمَا افْتَقَرَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ شَيْئٌ لِلْرُوْمِ عَجْزِهِمَا حِيْنَئِذٍ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَٰلِكَ فَلا تَغْفَلْ.

وَلَكِنْ عَدَمُ افْتِقَارِ شَيْئٍ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُحَالٌ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ وَهُوَ وُجُوْدُ الْكِهِ ثَانٍ مَعَهُ تَعَالَىٰ مُحَالٌ فَثَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ وُجُوْبُ الوَحْدَانِيَّةِ لَهُ لَهُ تَعَالَىٰ هَانُهُ. وَيُفْهَمُ مِنْ وُجُوْبِ هَاذِهِ الصِّفَاتِ للهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ كُونُهُ تَعَالَىٰ خِياً وَقَادِراً وَمُرِيْداً وَعَالِماً وَوَاحِداً، وَيُؤْخَذُ مِنِ افْتِقَارِ كُلِّ مَا سَوَاهُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَن لا تَاثِيْرَ لِشَيْئٍ مِنَ الكَائِنَاتِ بِالطَّبْعِ فِيْ أَنْرٍ مَا سَوَاهُ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَن لا تَاثِيْرَ لِشَيْئٍ مِنَ الكَائِنَاتِ بِالطَّبْعِ فِيْ أَنْرٍ مَا

وَإِلَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْأَثَرُ مُسْتَغْنِياً عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ، لَكِنِ اسْتِغْنَاءُ هَاذَا الْأَثَرِ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ هُوَ الَّذِيْ يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ هُوَ الَّذِيْ يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ ذَاتاً كَانَ أَوْ عَرَضاً مِمَّا يُقَارِنُهُ سَبَبٌ عَادِيٌّ كَالشَّبَعِ وَالرِّيِّ أَوْلا عَدَاهُ ذَاتاً كَانَ أَوْ عَرَضاً مِمَّا أَدَىٰ إِلَىٰ هَلَذَا الْمُحَالِ وَهُو تَبُوثُ تَاثِيْرٍ كَحَلْقِ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ فَمَا أَدَىٰ إِلَىٰ هَلَذَا الْمُحَالِ وَهُو عَدَمُ تَاثِيْرِ شَيْءٍ لَيَشْعَ مِنَ الكَائِنَاتِ بِطَبْعِهِ فِي عُمَلًا فَتَبَتَ الْمَطْلُوبُ وَهُو عَدَمُ تَاثِيْرِ شَيْءٍ مِنَ الكَائِنَاتِ بِطَبْعِهِ فِي أَثَرٍ مَا أَمَّا مَا يَزْعَمُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الجَهَلَةِ مِنْ تَاثِيْرٍ مَنَ العَالَمُ بِطَبْعِهِ فِي أَثَرٍ مَا أَمَّا مَا يَزْعَمُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الجَهَلَةِ مِنْ تَاثِيْرٍ مَنَ الجَهَلَةِ مِنْ تَاثِيْرِ مَنَ العَالَمُ بِطَبْعِهِ فِي أَثَرٍ مَا أَمَّا مَا يَزْعَمُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الجَهَلَةِ مِنْ تَاثِيْرِ مَنَ العَالَمُ بِطَبْعِهِ فِي أَثَرٍ مَا أَمَّا مَا يَزْعَمُهُ كَثِيْرٌ مِنَ الجَهَلَةِ مِنْ تَاثِيْرِ مَنَ العَالِمُ اللهُ فِيْهَا فَيُؤْخِدُ اسْتِحَالَتُهُ مِنَ اللهُ وَيْهَا فَيُؤْخِدُ اسْتِحَالَتُهُ مِن العَادِيَّاتِ فِي مُسَبَّعَاتِهَا بِقُوةٍ جَعَلَهَا اللهُ فِيْهَا فَيُؤْخِدُ اسْتِحَالَتُهُ مِنِ اسْتِعْنَا فِهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، لأَنَّ هَاذَا الزَّعْمَ يُصَيِّرُ اللهُ عَلْلَ إِلَىٰ وَاسِطَةٍ.

وَلَكِنِ افْتِقَارُهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ ذُلِكَ مُحَالٌ لِمَا عَرَفْتَ مِنْ وُجُوْبِ اسْتِغْنَآئِهِ تَعَالَىٰ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَمَا أَدَىٰ إِلَىٰ هَاذَا الْمُحَالِ وَهُوَ تَاثِيْرُ الأَسْبَابِ الْعَادِيَّاتِ فِيْ مُسَبَّبَاتِهَا بِقُوَّةٍ جَعَلَهَا اللهُ فِيْهَا مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ الْعَادِيَّاتِ فِيْ مُسَبَّبَاتِهَا بِقُوَّةٍ جَعَلَهَا اللهُ فِيْهَا مُحَالٌ فَتَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ أَنْ لا تَأْثِيْرَ لِشَيْعِ مِنَ الكَائِنَاتِ بِقُوَّةٍ جَعَلَهَا اللهُ فِيْهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ فِيْ مَسْئَلَةِ تَأْثِيْرِ الأَسْبَابِ العَادِيَّاتِ فِيْ مُسَبَّبَاتِهَا كَالسِّكِّيْنِ لِلْقَطْعِ وَالنَّارِ لِلإِحْرَاقِ وَالأَكْلِ لِلشَّبَعِ وَشُرْبِ الْمَآءِ البَارِدِ لِلرِّيِّ أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ. الأَوَّلُ: مِذْهَبُ الطَّبِيْعِيِّيْنَ القَائِلِيْنَ: إِنَّهَا تُؤَثِّرُ بِطَبْعِهَا وَذَاتِهَا مَذَاهِبَ. الأَوَّلُ: مَذْهَبُ الطَّبِيْعِيِّيْنَ القَائِلِيْنَ: إِنَّهَا تُؤَثِّرُ بِطَبْعِهَا وَذَاتِهَا فَبَاكُمُ اللهُ تَعَالَىٰ وَهُوَ كُفْرٌ بَوَّاحٌ.

وَالتَّانِيْ: مَذْهَبُ الجَهَلَةِ القَآئِلِيْنَ بِتَاثِيْرِ الأَسْبَابِ العَادِيَاتِ فِيْ مُسَبَّبَاتِهَا بِقُوقٍ جَعَلَهَا اللهُ فِيْهَا وَفِيْ كُفْرِهِمْ نَزَاعٌ، وَالرَّاحِحُ عَدَمُ تَكْفِيْرِهِمْ، كَالْمُعْتَزِلَةِ القَائِلِيْنَ: العَبْدُ يَخْلُقُ أَفْعَالَ نَفْسِهِ الإِخْتِيَارِيَّةَ بِقُدْرَةٍ جَعَلَهَا اللهُ فِيْهِ.

وَالثَّالِثُ: مَذْهَبُ القَائِلِيْنَ: إِنَّهُ لا تَاثِيْرَ لِشَيْعٍ مِنْهَا وَإِنَّمَا الْمُؤَثِّرُ هُوَ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَلَكِنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُسَبَّبَاتِهَا تَلازُمٌ عقليٌ لا تَخْلُفُ عَنْهَا، وَهَاذَا الْمَذْهَبُ لَيْسَ بِكُفْرٍ لَكِنِ اعَتِقَادُ التَّلازُمِ رُبَّمًا جَرَّهُ إِلَىٰ الكُفْرِ كَهَا الْمُدْرَمِ رُبَّمًا جَرَّهُ إِلَىٰ الكُفْرِ كَا الْمُدْرِ بَعْثِ الْأَنْبِيَآءِ عَلِيْلِكُ لَا يَعْشِ الأَجْسَادِ ومُعْجِزَاتِ الأَنْبِيَآءِ عَلِيْلِكُ لَأَنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ كَالِيْكُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ

الرَّحْمَٰنِ ﷺ القِيَ فِي النَّارِ وَهِيَ تَتَلَهَّبُ وَلَمْ تُحْرِقْ مِنْ جَسَدِهِ شَيْعًا بَلْ أَحْرَقَتْ قُيُوْدَهُ فَقَطْ.

وَالرَّابِعُ: مَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ الأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ وَالْمَاتُرِيْدِيَّةِ وَمُوَافِقِيْهِمْ وَمَنْ أَخَذُوا عَنْهُمُ الحَقَّ مِنْ سَلَفِهِمِ الصَّالِحِ القَائِلِيْنَ: إِنَّهُ لا تَاثِيْرَ لِشَيْعٍ مِنْهَا وَإِنَّمَا الْمُؤَتِّرُ هُوَ اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ وَلا تَلازُمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُسَبَّبَاتِهَا وَهَاذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الحَقُّ الحَالِصُ الّذِيْ لا نَجِيْصَ عَنْهُ.

وَأُمَّا الكَلِمةُ الثَّانِيَةُ وَهِي مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ عَلَى فَيُوْحَدُ مِنْهَا وُجُوْبُ وَمِدْقِهِ عَلَى وَقَبْلِيْغِهِ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيْغِهِ لِلْحَلْقِ لأَنَّ الله العَلِيْمَ بِكُلِّ شَيْعٍ وَظَاهِرِهِ أَمِنَهُ عَلَىٰ وَحْيِهِ السِّرِّ شَيْعٍ وَظَاهِرِهِ أَمِنَهُ عَلَىٰ وَحْيِهِ السِّرِّ الكَامِلِ وَعَلَىٰ تَعْلِيْمِ هَلْذَا الوَحْيِ لِلحَلْقِ فَلُوْ لَمْ يَتَّصِفْ عَلَىٰ وَحْيِهِ لَكِنْ الله الحَلْقِ فَلُوْ لَمْ يَتَّصِفْ عَلَىٰ وَحْيِهِ لَكِنْ الله الحَيْقِ لَكِنْ الله الخَيْدُ بِبَاطِنِ كُلِّ شَيْعٍ وَظَوَاهِرِهِ عَلَىٰ وَحْيِهِ لَكِنْ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ عَلَىٰ الوَحْيِ خِلافُ الوَاقِعِ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ عَلَىٰ وَكُلِ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الوَحْيِ خِلافُ الوَاقِعِ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الوَحْيِ خِلافُ الوَاقِعِ فَمَا أَدَىٰ إِلَيْهِ

وَهُوَ عَدَمُ اتِّصَافِهِ عَلَيْهُ عِلْدِهِ الصِّفَاتِ الكَمَالِيَّةِ مُحَالٌ فَثَبَتَ الْمَطْلُوْبُ وَهُوَ اتِّصَافُهُ عَلَيْهِ عِلْدِهِ الصِّفَاتِ الكَمَالِيَّةِ.

وَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَيْضاً وُجُوْبُ صِدْقِ جَمِيْعِ الرُّسُلِ عَمَّالِ اللهِ وَأَمَانَتِهِمْ وَتَبُلِيْغِهِمْ مَا أُمِرُوْا بِتَبْلِيْغِهِ لِلْحَلْقِ، لأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ شَهِدَ بِذَٰلِكَ هُمُ مَا أُمِرُوْا بِتَبْلِيْغِهِ لِلْحَلْقِ، لأَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ شَهِدَ بِذَٰلِكَ هُمُ مَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُونُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ

وَلأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَكُوْنُوْا مُتَّصِفِيْنَ بِعَادِهِ الصِّفَاتِ الكَمَالِيَّةِ لَمْ يَكُوْنُوْا رُسُلاً أَمْنَآءَ لِمَوْلانَا العَالِم بِالحَفِيَّاتِ، وَلأَنَّهُمْ أُرْسِلُوْا لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ أَقْوَالْهُمْ وَأَمْنَآءَ لِمَوْلانَا العَالِم بِالحَفِيَّاتِ، وَلأَنَّهُمْ أُرْسِلُوْا لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ أَقْوَالْهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ وَسُكُوْنَهُمْ، فَيَلْزَمُ أَن لا يَكُوْنَ فِيْ جَمِيْعِهَا مُخَالَفَةٌ لأَمْرِ مَوْلانَا تَعَالَىٰ الَّذِيْ اخْتَارَهُمْ عَلَىٰ جَمِيْعِ حَلْقِهِ وَأَمِنَهُمْ عَلَىٰ سِرِّ وَحْيِهِ.

وَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَيْضاً وُجُوْبُ فَطَانَتِهِمْ لِيَهْتَدُوا إِلَىٰ إِزَالَةِ شُبَهِ مَنْ أُرْسِلُوا إِلَىٰ إِزَالَةِ شُبَهِ مَنْ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَيُحَادُ مِنْ وُجُوْبِ اتِّصَافِهِمْ

وَيُؤْخَذُ مِنْهَا أَيْ مِنَ الكَلِمَةِ التَّانِيَةِ أَيْضاً جَوَازُ الأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ غَيْرِ القَبِيْحَةِ عَلَيْهِمْ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ القَبِيْحَةِ عَلَيْهِمْ إِذْ هِيَ لا تَقْدَحُ فِيْ رِسَالَتِهِمْ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ قَدْرُهُ بَلْ ذَاكَ مِمَّا يَزِيْدُ فِيْهَا. نَسْأَلُ اللهَ السَّلامَة وَالسَّتْرَ الجَمِيْلَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

## تَتِمَّةٌ فِيْ بَقِيَّةِ النَّبَوِيَّاتِ

وَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعًا أَنْ يَعْرِفَ تَفْصِيْلاً وَيُؤْمِنَ كَذَٰلِكَ رُسُلَ البَشَرِ الأُمَنَآءَ الفُطنَآءَ الْمُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ الْمُبَشِّرِيْنَ بِالجَنَّةِ البَشَرِ الأُمَنَآءَ الفُطنَآءَ الْمُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ الْمُبَشِّرِيْنَ بِالجَنَّةِ لِمَنْ كَذَّبَهُمْ اللهُ فِي لِمَنْ آمَنَ بِهِمْ وَالْمُنْذِرِيْنَ بِالنَّارِ لِمَنْ كَذَّبَهُمْ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فَي وَهُمُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ عَيْرُهُمْ فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ اللهُ وَلَا فَرْآنِ وَهُمُ الجَمْسَةُ وَالعِشْرُونَ أَمَّا غَيْرُهُمْ فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ

إِجْمَالاً أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَرْسَلَ إِلَىٰ الخَلْق رُسُلاً مِنَ البَشَر صَادِقِيْنَ أُمَنَآءَ فُطَنَآءَ مُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللهِ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ مُبَشِّرِيْنَ بِالجُنَّةِ لِمَنْ آمَنَ بِهِمْ وَمُنْذِرِيْنَ بِالنَّارِ لِمَنْ كَذَّبَهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي سُوْرَة النِّسَاءِ: «رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لَلنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل». وَأَيَّدَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ بِالْمُعْجِزَاتِ وَأَعْطَاهُمْ كُتُباً فِيْهَا مَصَالِحُ مَعَاشِ العِبَادِ وَمَعَادِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ البَقَرَةِ: ﴿قُوْلُواۤ ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ». إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ: «قُلْ ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيْمَ». إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ. وَالأَوْلَىٰ أَلَّا يُقَيَّدَ رُسُلُ اللهِ بِعَدَدٍ مُعَيَّنِ لَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِيْ سُوْرَةِ غَافِرٍ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمَّ نَقْصُصْ عَلَيْكَ».

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنْ يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ خَلَقَ مَلائِكَةً هُمْ عِبَادُهُ الْمُكْرَمُوْنَ الْمُقَرَّبُوْنَ للهِ وَهُمْ أَجْسَامٌ نُوْرَانِيَّةٌ لا يَنَامُوْنَ وَلا يَاكُلُوْنَ

وَلا يَتَنَاكَحُوْنَ وَلا يَتَوَالَدُوْنَ وَلَيْسُوا ذُكُوْراً وَلا إِنَاثاً وَلا يَعْلَمُ عَدَدَهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ لا يَعْصُوْنَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنْ يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ أَنَّ مَوْتَ الْحَلْقِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ السُّؤَالِ وَيَجْفِ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنْ يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ أَنَّ مَوْتَ الْحَلْقِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ السُّؤَالِ وَخُوهِ فَنَعِيْمِ القَبْرِ لِمَنْ أَطَاعَ الله تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ أَوْ عَذَابِهِ لِبَعْضِ مَنْ عَصَاهُ سُبْحَانَهُ ثُمُّ البَعْثِ فَالْحَشْرِ فَهَوْلِ الْمَوْقِفِ فَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ عَصَاهُ سُبْحَانَهُ ثُمُّ البَعْثِ فَالْحَشْرِ فَهَوْلِ الْمَوْقِفِ فَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَالْمِيْزَانِ وَالسَّرَاطِ فَمُرُوْدِهِ فَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كُلُّ ذَٰلِكَ حَقَّ .

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنْ يَعَلَمَ وَيُؤْمِنَ أَنَّ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ وَمَا لا يَكُوْنُ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ وَمَا لا يَكُوْنُ مِنَ الْحَلْقِ حَيْراً كَانَ أَوْ شَراً حَسَنًا أَوْ قَبِيْحًا عُلْوِيًّا أَوْ سُفْلِيًّا ذَاتًا أَوْ عَرَضًا أَوْلاً أَوْ آخِراً بِقَضَآءِ اللهِ وَقَدَرِهِ. نَسْأَلُ الله السَّتْرَ وَالتَّوْفِيْقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ آمِيْن وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الأَمْرِ.

## خَاتِمَةٌ فِيْمَا يَنْبَغِيْ لِلْعَاقِل

فَقَدْ بَانَ لَكَ تَضَمُّنُ مَعْنَىٰ كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ مَعَ قِلَّةِ حُرُوْفِهِمَا لِجَمِيْعِ مَا يَجِبُ عَلَىٰ الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَتُهُ وَاعْتِقَادُهُ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ إِلَهِيَّاتٍ كَانَ أَوْ نَبُويَّاتٍ أَوْ سَمْعِيَّاتٍ. فَلَعَلَّ سَبَبَ جَعْلِ الشَّارِعِ إِيَّاهُمَا تَرْجَمَةً عَلَىٰ مَا فِي نَبُويَاتٍ أَوْ سَمْعِيَّاتٍ. فَلَعَلَّ سَبَبَ جَعْلِ الشَّارِعِ إِيَّاهُمَا تَرْجَمَةً عَلَىٰ مَا فِي القَلْبِ مِنَ الإِيْمَانِ وَسَبَبَ عَدَمِ قَبُوْلِ الشَّارِعِ الإِيْمَانَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِهِمَا الشَّارِعِ الشَيْمَالِ مَعْنَاهُمَا عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ.

فِلِذَا اخْتَارَ أَهْلُ الْحَقِيْقَةِ الصُّوْفِيَّةُ الكَلْمَةَ الأُوْلَىٰ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهَا الثَّانِيَةُ اللَّسَانِ وَالْجَنَانِ مِنْ بَيْنِ الأَدْكَارِ الوَارِدَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ وَرَسُوْلِهِ عَلَىٰ فَيَنْبَغِيْ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَىٰ بِهَا كَثِيْراً مُسْتَحْضِرًا لِمَا احْتَوَتْ فَيَنْبَغِيْ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَىٰ بِهَا كَثِيْراً مُسْتَحْضِرًا لِمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ العَقَائِدِ وَلَوْ إِجْمَالاً حَتَّىٰ تَمْتُرِجَ مَعَ مَعْنَاهَا بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ بِإِذْنِ عَلَيْهِ مِنَ العَقَائِدِ وَلَوْ إِجْمَالاً حَتَّىٰ تَمْتُرِجَ مَعَ مَعْنَاهَا بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَىٰ فَانَهُ مِنْ هِبَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ فَانَهُ مِنْ هَبَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ شَانَهُ مِنْ هَبَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَأَسْرَارِهِ الْمَكْنُونَاتِ الَّتِيْ لَمْ يَتَنَبَّهُ لَمَا أَكْتَرُ العِبَادِ مَا لا اللهِ سُبْحَانَهُ وَأَسْرَارِهِ اللهِ التَّوْفِيْقُ.

وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُؤاً أَحَدُ أَنْ جَعْعَلَ هَاذَا العَمَلَ خَالِصاً لِوَجْهِكَ الكَرِيْم، وَأَنْ تُعِيْذَهُ مِنْ أَيْدِ الْمُلْحِدِيْنَ الْمُفْسِدِيْنَ وَالْعَابِثِيْنَ وَأَنْ تُوجِّهَ إِلَيْهِ رَغْبَةَ الرَّاغِبِيْنَ وَأَنْ تَنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لا تَجْعَلَهُ وَبَالاً عَلَيْنَا وَأَنْ تَضَعَهُ لَنَا فِيْ مِيْزَانِ الْحَسَنَاتِ إِذَا رُدَّتْ إِلَيْنَا أَعْمَالُنَا وَأَنْ تَجْعَلَنَا وَأُحِبَّنَا نَاطِقِيْنَ عِنْدَ الْمَوْتِ بِكَلِمةِ الشُّهَادَةِ عَالِمِيْنَ بِهَا وَأَنْ تُعِزَّنَا وَلا تُذِلَّنَا وَتُكْرِمَنَا وَلا تُمْيْنَنَا وَتُوْتِيَنَا غِنَىٰ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْحَالِ وَلا تُحْرِمَنَا لِئَلَّا تَحْقِرَنَا الأَرَاذِلُ وَالْحَهَلَةُ آمِين. أَنَّنَا فِي زَمَانٍ أَشَدَّ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِيْ أَخْبَرَ عَنْهُ الإِمَامُ عُمَرُ بْنُ مُظَفِّرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الفَقِيْهُ الشَّافِعِيُّ الْمَعْرُوفُ بابْن الوَرْدِيِّ حِيْنَ قَالَ:

«غَيْرَ أَنِّي فِيْ زَمَانٍ مَنْ يَكُنْ ..... فِيْهِ ذَا مَالٍ هُوَ الْمَوْلَىٰ الأَجَلْ».

«وَاجِبٌ عِنْدَ الوَرَىٰ إِكْرَامُهُ ..... وَقَلِيْلُ الْمَالِ فِيْهِمْ يُسْتَقَلُّ».

وَنَسْأَلُكَ أَيْضاً أَنْ تُصَلِّي وَتُسَلِّمَ وَتُبَارِكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِفَضْلِكَ وَبِجَاهِهِمْ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُوْنَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

# فهرسُ كتابِ إرشادِ المؤمنِينَ وإفحامِ الملحدينَ المورسُ كتابِ إرشادِ العقليَّةِ والنَّقليَّةِ العقليَّةِ والنَّقليَّةِ

| الرَّقمُ |                                           |                                        |                               |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| ۲        |                                           | انِيَةِ                                | مُقَدَّمَةُ الطَّبْعَةِ التَّ |
| ٦        |                                           |                                        | الْمُقَدَّمَةُ                |
| 9        | مِنَ الإِجْتِمَاعِ عَلَىٰ الضَّلالِ.      | أَهْلِ الْحَقِّ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ      | بابُ تَامِيْنِ اللهِ لأ       |
| ١٧       | سُّنَّةِ والجَمَاعَة                      | اتِّباعِ أَهْلِ الحقِّ أَهْلِ الـ      | بابُ الحَتِّ علىٰ             |
| ١٩       |                                           | وَالْجَمَاعَةِ الْأَشَاعِرَةِ          | بَابُ أَهْلِ السُّنَّةِ       |
| ۲۳       | لُوْقِ وَعَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لِلْحَالِقِ | مُسْلِمِيْنَ فِيْ تَبْيِيْنِ الْمَخْ   | بابُ النَّصِيْحَةِ لِلْـ      |
| ۲۸       |                                           | ، فِرَقِ الضَّلالِ                     | بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنْ      |
| ٤٥       | عَنِ الْإِعْتِقَادِ الحَقِّ               | وْرِ الْفِرَقِ الضَّآلَّةِ وَتَرْكِهَا | بَابُ أَسْبَابِ ظُهُ          |
| ٤٩       | تَمَاعَةِ وَمَنْ وُضِعَ لَهُ              | عِ لِلَقَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالج    | بَابُ سَبَبِ الوَضْ           |

| بُ وجوبِ دِفَاعِ عَقِيْدَةِ المُسْلَمَيْنَ كُلُّ وَقَتٍ مِنَ الْفِتَنِ                                                    | بَا، |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| بُ بَعْضِ مَا اخْتَلَقَتْ خَوَارِجُ العَصْرِ فِي اللهِ مِنَ البُهْتَانِ٥٣٠٠                                               | بَا، |
| بُ بَعْضِ مَا اخْتَلَقَتْ خَوَارِجُ هَاذا الزَّمَانِ فِيْ أَئِمَّةِ الْهُدَىٰ٥٠                                           | بَا، |
| بُ اخْتِلافِ النَّاسِ فِي الدِّيْنِ وَأَمْرِ اللهِ تَعَالَىٰ بِاتَّبَاعِ الْمُهْتَدِيْنَ                                  | بَا، |
| بُ الدَّلَآئِلِ العَقْلِيَّةِ وَهْيَ الأَدِلَّةُ الكَوْنِيَّةُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ اللهِ                                   | بَا، |
| بُ الحُكُمِ العَقْلِيِّ                                                                                                   | بَا، |
| بُ عَقِيْدَةِ أَهْلِ الحَقِّ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي اللهِ إِجْمَالاً٧٧                                       | بَا، |
| بُ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّاتِ                                                                                             | بَا، |
| بُ صِفَاتِ الْمَعَانِيْ                                                                                                   | بَا، |
| بُ مَا يُسَمَّىٰ أَحْوَالاً                                                                                               | بَا، |
| بُ بَعْضِ مُتَشَابِهِ مَا أُضِيْفَ إِلَىٰ اللهِ جَلَّ وَعَلا٩٤                                                            | بَا، |
| بُ تَنْزِيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ ظَوَاهِرِ الْمُشَاكِمَاتِ                                                              | بَا، |
| بُ الْمُسْتَحِيْلاتِ عَنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُهُ                                                          | بَا، |
| بُ البَرَاهِيْنِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ عَلَىٰ أُصُوْلِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي اللهِ . ١٣١ | بَا، |
| بُ عَقِيْدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي رُسُلِ اللهِ %                                                         | بَا، |

| ١ | ٤٩ | ئلامُ | زةً وَالسَّ | بْهِمِ الصَّالا | نَلِ اللهِ عَلَـٰ | اعَةِ فِي رُسُّ | سُتُنَّةِ وَالْجَمَ                     | دَةِ أُهْلِ ال | دَلآئِلِ عَقِيْ        | بَابُ     |
|---|----|-------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| ١ | 00 |       |             |                 | شَّهَادَةِ        | ً كَلِمَتِي ال  | العَقَآئِدِ فِيْ                        | اعِ أُصُوْلِ   | بَيَانِ اجْتِمَ        | بَابُ     |
| ١ | ٦٣ |       |             |                 |                   |                 |                                         | وِيَّاتِ       | فِيْ بَقِيَّةِ النَّبَ | تَتِمَّةُ |
| ١ | 70 |       |             |                 |                   |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | يْ لِلْعَاقِلِ | ويْمَا يَنْبَغِي       | خَاتِمَةٌ |
| ١ | ٦9 |       | نمليَّةِ    | عقليَّةِ والنَّ | بالأدلَّةِ ال     | الملحدين        | نَ وإفحام                               | شادِ المؤمنِي  | ً كتابِ إر.<br>أ       | فهرسرُ    |

## مصنَّفاتُ المُؤَلِّفِ

- إِرْشَادُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِفْحَامُ الْملْحِدِيْنَ بِالدَّلَائِلِ القَطْعِيَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ
  - أَسَاسِيَّاتُ الْعَقِيْدَةِ الْحَقِّ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ
  - الإِنْصَافُ الحَقُّ بَيْنَ الإِسْلَامِ الْمَظْلُومِ والشيعةِ الرَّافِضةِ الظَّالِمَةِ لَهُ
    - تَطْهِيْرُ الْجَنَانِ بِحُبِّ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَمِمَعْرِفَتِهِمَا
      - مَسَالِكُ أَهْلِ الْمُدَىٰ فِيْ تَنْزِيْهِ اللهِ عَمَّا يُنَافِي القِدَمَ
- ذَفْعُ شُبَهِ التَّحْرِيْفِ عَنْ كَارِيْبِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِأَلْسِنَةِ التَّسْلِيْمِ
   وَأَقْلام النَّصِيْحَةِ
  - القَوْلُ السَّدِيْدُ فِيْ عَمَلِيَّاتِ الطَّبِيْبِ وَالْمُتَطَبِّبِ
    - التَّصْوِيْرِ كُشْفُ الظَّلَامِ عَنْ حُكْمِ التَّصْوِيْرِ ﴿
  - تَسْهِيْلُ دَلَائِلِ البَسْمَلَةِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ نَقَلَتِهِمَا
  - كِفَايَةُ طَالِبِ الحَقِّ الْمُبِيْنِ شَرْحُ عَقِيْدَةِ أَهِلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
  - فَتْحُ الْخَبِيْرِ الحَكِيْمِ فِيْ تَبْصِيْرِ الحَقِّ الْمُبِيْنِ شَرْحُ عَقِيْدَةِ الشَّيْبَانِيَّةِ
    - الْمُؤْمِنِيْنَ بِتَحْقِيْقِ مَسْتَلَةِ البَسْمَلَةِ البَسْمَلَةِ البَسْمَلَةِ البَسْمَلَةِ

- إِثْحَافُ الأَحْبَابِ بَعْضَ سِيْرَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ودَلَائِلَ الإحْتِفَالِ
  لِمَوْلِدِهِ
  - جَلَآءُ الأَذْهَانِ مِمْنْظُوْمَاتِ الشَّيْخِ يُوْسُفَ بْنِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْمَ الدِّرِّيِّ
    - ♦ تَفْرِيْحُ الأَذْهَانِ بِالأَدْعِيَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَمَدْحِ سَيِّدِ

الكَائِنَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَدْح بَعْضِ أَوْلِيَاءِ اللهِ العَظِامِ ﴿

- جَوَاهِرُ الْقُلُوبِ فِيْ حَلِّ أَلْفَاظِ تَفْرِيْحِ الأَدْهَانِ
- أَخْفَةُ الْمُشْتَاقِ إِلَىٰ مَنَاقِبِ الحَبْرِ الخَبِيْرِ الشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ سَمَتَرٍ
- ﴿ الْمِنَحُ اللَّذُنِيَّةُ فِيْ مَنَاقِبِ الْأُسْتَاذِ الجَلِيْلِ الْمُعَلِّمِ دَاوُدَ بْنِ الشَّيْخِ عُمَرَ
- اليَاقُوتُ الثَّمِينُ فِي تَحْدِيدِ دِينِ الإِسْلَامِ وَمَن ظَفِرَ كِفلاا الْمَنْصَبِ
  النَّفِيسِ
  - السِّلْسِلَةُ الذَّهَبِيَّةُ فِي الفِقْهِ
  - نَظْمُ اللَّآلِي النَّفِيْسَةِ فِيْ فَرَائِدِ الشُّيُوْخِ